# أحلام ما بعد الصيام

تأليف محمد بن راشد بن عبد الله الغفيلي

> الطبعة الأولى ١٤٢٢هــ

# دار الخضيري للنشر والتوزيع ،٢٢، ١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغفيلي، محمد راشد

أحكام ما بعد الصيام - المدينة المنورة

۱۷۲ ص ، ۲٤×۱۷ سم

ردمك : ۸ - ۵۶ - ۲۸۹ - ۹۹۲۰

١- الزكاة ٢ - الأعياد أ - العنوان

دیری ۲۵۲٫۶ ۲۵۲۸

رقم الإيداع: ٢٢/٣٨٩٨

ردمك: ۸ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۹۹۲۰

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ كقوق الطبع مكفوظة

تم الصف والمراجعة والإخراج: بالقسم العلمي بالداد

دار الخضيري للنشر والتوزيع ـ

المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني جوار تسجيلات خالد الإسلامية هاتف : ٨٧٤١٧٥١ – ص.ب ٢٥٢٧ – ص.ب

قسم الطباعة والتصوير ١٦٧١ ٨٢٤

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مــن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ.

قال - تعالى - و يَ اللَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَ مُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَ مُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَالسَاء: ١].

وقال -حسل وعسلا-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَـوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧٠]

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثــة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: -

فهذا كتاب: "أحكام ما بعد الصيام" قمت بتأليفه ثم بترتيبه وهو عبارة عــــن مجموعــة مــن الأحكام التي تخص الصائم بعد صيامه من شهر رمضان وقد أطلت في بحث مسألتين مهمتين وهما: أولاً: مسألة: إحراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من المطعومات.

ثانياً: مسألة حكم صلاة العيد.

لأن من بحثهما انتصر لرأي أبعد ما يكون عن البحث المتأصل من الناحية الشرعية، أو أحمد برأي عالم من العلماء دون الرجوع إلى جميع الآراء مع مناقشة أدلتها.

والحقيقة أنني قمت بجمع الآراء مع مناقشة أدلة كل رأي وخلصت إلى ما أدين الله بـــه ...و لم التفت إلى أي رأي مهما علا شأن صاحبه وما رأيته راجحا أوردته مع ما يخالفه وقلت الراجح[عنـــدي] ثم ذكرته بأدلته:

كما أن النظر إلى قوة الأدلة العقلية في المسائل الشرعية فيه من الخطورة ما لا تحمد عقباه وقد نقضت منها ما يتعلق بمسائلنا في هذا الكتاب.

لذا حرصت حرصا شديدا على الترجيح والتصحيح والتنقيح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومع ذلك كله إلا أنني أطلب من القارئ أن يصحح بعض الهنات التي قد تحصل من قبلنا أو من قبل الطبع وهذا دليل على نقصان البشر. فما أصبت فاللهم منك الوهب والتيسير وما أخطأت فيه فمني الذنب والتقصير.

وهاأنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود معترفا بقصر الباع وقلة الاطلاع، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم.

كتبه

# الفصل الأول:

# من أحكام زكاة الفطر

# وفیه عدة مباحث:

- ١. حكم زكاة الفطر.
- ٢. شروط فرضية زكاة الفطر.
  - ٣. وقت إخراجها.
  - ٤. من فرضت عليه.
  - ٥. ما تخرج منه زكاة الفطر.
- ٦. حكم إخراج زكاة الفطر نقودا.
  - ٧. أحكام فقهية في زكاة الفطر.

## أولا: حكم زكاة الفطر:

اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: زكاة الفطر فرض على الجميع.

قال بمذا جمهور العلماء من السلف والخلف (١).

القول الثاني: أنما واجبة وليست فرضا. قال به الإمام أبو حنيفة (٢).

القول الثالث: أنها سنة مؤكدة، قال به بعض المتأخرين من أصحاب مالك (٣).

#### أدلة العلماء على أقواهم:

١ – استدل أصحاب القول الأول بما يلَّى: –

(۱) بما ثبت من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله الله الفطر [مــن رمضان على الناس](2).

(ب) وبحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر "(°).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بأنها واجبة وليست فرضا بناء على قاعدة الأحناف في التفرقــــة بين الفرض والواحب، فالواحب عندهم ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وأما الفرض فهو ما ثبت بدليـــــل قطعى لا شبهة فيه (1).

١ - انظر: بداية المحتهد؛ ج ١ ص ٢٧٨-٢٧٩.

۲ - انظر: بداية المحتهد؛ ج ۱ ص ۲۷۸-۲۷۹.

٣ - انظر فقه الزكاة، للقرضاوي، ج ٢ ص ١١٩، وحاشية /تنوير المقالة؛ ج ٣ ص ٣٧٦.

٤ - متفق عليه: البخاري، برقم: (١٤٢٣)، ومسلم برقم: (٩٨٤) وما بين المعقوفتين لمسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطيسر على
 المسلمين من التمر والشعير.

٥ - صحيح سنن أب داود رقم: (١٤٢٠).

<sup>7 -</sup> انظر: بمعناه كتاب الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ج ١ ص ١٤٠.

#### واستدلوا أيضا:

بحديث: عبد الله بن أبي صغير ﷺ: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير " (١).

٣- واستدل أصحاب القول الثالث بأنها سنة مؤكدة - بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قلل عن صدقة الفطر: "أمرنا بها رسول الله لله قبل أن تترل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا ونحن نفعله"(٢).

#### القول الراجح

والقول الراجح في هذه المسألة: هو القول الأول، وهو أن زكاة الفطر فرض على الجميع مـــن المسلمين، وذلك لقوة أدلتهم.

وأما أدلة القولين: الثاني والثالث فيجاب عنهما بما يلي:

أدلة القول الثاني: فإن ما استدلوا به في أن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي والواجب مــــا ثبت بدليل ظني، بخلاف الفرض عند الأثمة الثلاثة، فإنه يشمل القسمين: ما ثبت بقطعي وبظني. وهـــذا نعلم: أن الأحناف ليسوا مخالفين للمذاهب الثلاثة في الحكم، وإنما هو فقط اختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة فيه (٣).

قلت: وإن ثبت عندهم الاختلاف في ذلك، فلا يمكن لعاقل من أهل العلم أن يقدم ما اصطلح عليه الفقهاء أيا كانوا على دليل صريح في المسألة فالتعليل مهما علا شأنه أو شأن صاحبه لا يقدم باي حال من الأحوال على الدليل والله -تعالى- أعلم بالصواب.

١ - أخرجه الدارقطني في سننه م١ ج٢ ص١٤٧، والطحاوي في شرح الآثار ج٢ ص ٥٥ و لم أحد هذا اللفظ عنـــد أبي داود ولا عنـــد البيهقي في سننهما.انظر تنوير المقالة ج٣ ص ٣٦٧.

٢ - أخرجه البيهقي في سننه ج ٤ ص ١٥٩.

٣ - انظر: فقه الزكاة، للشيخ القرضاوي، ج٢ ص ٩١٩.

وأما دليلهم الآخر:-

فأجاب عنه (الإمام الزيلعي) فقال -رحمه الله-:وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أموان:

أحدهما: الاحتلاف في اسم أبي صعير.

والآخر: الاحتلاف في اللفظ<sup>(١)</sup>.

وأما دليل القول الثالث:

فتعقب بأن في إسناد الحديث راويا مجهولا كما قال الحافظ<sup>(٢)</sup>.

وعلى تقدير صحته (٢<sup>)</sup> فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فــــِض لا يوحب سقوط فرض آخر (<sup>1)</sup>.

وقال (الخطابي): وهذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجـب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب<sup>(٥)</sup>.

#### خلاصة القول:

وخلاصة القول في هذا المسألة: أن القول الأول هو الراجح (عندي) لقوة الأدلة.

ولقول جمهور العلماء من السلف والخلف في معنى: "الفرض هنا: بأنه ألزم وأوحسب؛ فزكساة الفطر فرض واحب عندهم لدخولها في عموم قوله -تعالى-: "...وآتوا لزكاة ... "(٦). ولقوله: فسسرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.

١ - انظر: تفصيل ذلك في كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، ج٢ ص ٤٠٩-٤٠٩.

۲ - انظر: فتح الباري، م٥ ج٧ ص ١٣٦.

٣ - قلت ثبتت صحته بإسنادين صحيحين؛ انظر: سنن النسائي ج ٢ ص ٥٢٧ تحت رقم: (٢٣٤٩، ٢٣٥٠).

٤ - انظر: فتح الباري / مصدر سابق.

٥ - انظر: معالم السنن، للخطابي ج٢ ص ٤٧.

٦ - سورة البقرة؛ الآية: (١١٠).

ولأنه لم يعارض بأحاديث أحرى تخرج هذا الأمر عن الوجوب وممن صرح بفرضية زكاة الفطر أيضا:

أبو العالية وعطاء وابن سيرين وأجمعت الأمة قاطبة سلفها وخلفها على فرضيتها، إذا اســـتثنينا من قال: إن وجوبها نسخ بحديث قيس بن سعد السابق وقد رد عليه الاحتمال الاكتفاء بـــالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر كما مر بنا سابقا.

## ثانيا: شروط فرضية زكاة الفطر

ولفرضية زكاة الفطر شروط لابد من توافرها عند إخراجها وهي كما يلي:

#### (أ) الإسلام:

فلا تحب على الكافر النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي أو غيرهم من ملـــة الكفـــر والشرك.

ولهذا لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن الخادمة المشركة، ولو فعله أكثر الناس فلا يعتد بفعلهم؟ لأنه عمل غير صحيح والله —تعالى– أعلم.

#### (ب) العقل:

## (ج) البلوغ:

فلا يخرجها من لم يبلغ؛ لأنه غير مكلف بها شرعا، وقد اختلف فيه !! فمنـــهم مــن قــال: يخرجها، ومنهم من قال: لا يخرجها.

والصواب: إن كان عنده مال وأخرجها فهذا حسن، وإن لم يجد مالا وأخرجها وليــــه فـــهو حسن أيضا.

وإن تعذر هذا وذاك فلا تلزمه؛ لأنه غير مكلف بها كسائر العبــــــادات الأخـــرى والله - تعالى- أعلم بالصواب.

#### (د) ملك النصاب:

فلا يخرجها من ليس عنده فائض عن حاجة قوت يومه له، ولمن يعول مـــــن الوالديـــن أو الأولاد.

## ثالثا وقت إخراجها:

لوقت إخراج زكاة الفطر أربع حالات وهي كما يلي:

الحالة الأولى: وقت جواز؛ وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين.

الحالة الثانية: وقت أفضلية؛ وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى قبيل صلاة العيد.

الحالة الثالثة: وقت إجزاء، وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم.

الحالة الرابعة: وقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد(١).

واختلف العلماء بتقديمها عن وقتها:

فمنهم من قال: يجوز تقديمها عن رمضان، ولو بعشر سنين.

ومنهم من قال: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان.

ومنهم من قال: الأفضل تقديمها عن وقت إخراجها من نصف رمضان.

ومنهم من قال: يجوز تقديمها قبل عشرة أيام من انقضاء رمضان.

#### قلت:

ولو قال قائل: يجوز تقديمها قبل انقضاء رمضان بخمسة أيام أو بعشرة أيام أو بخمس وعشرين يوما أو أقل أو أكثر حتى ولو وصل الأمر بالقول بسنوات عديدة !!

فإن هذه الأقوال لا تؤيدها أدلة من الكتاب أو السنة، والقول بمثل هذا كله قول فاسد مــــا لم يكن هناك نص صريح يركن إليه.

١ – انظر: بحالس شهر رمضان، للشيخ العلامة ابن عثيمين حرحمه الله-، المجلس الثامن والعشرين. واتحاف أهل الإيمان، للفوزان، ص ٧٦.

## القول الراجح:

(وعندي) أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الذي تعضده الأدلة الصريحة وهي كما يلي:

أولا: يفضل إحراج زكاة الفطر من ليلة العيد حتى قبيل صلاة العيد لما روي عن نافع عن ابـــن عمر —رضي الله عنهما–:"أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"(١).

#### قال ابن حجر:

قال ابن التين:"أي قبل حروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر.

وقال ابن عيينة: في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطـــر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"(٢)

ولابن خزيمة عن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله الله الله الله الله الآيــة فقال: "نزلت في زكاة الفطر" (٣).

ولما روي أيضا:"أبو سعيد الخدري ﴿ قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله ﴿ يَـــوم (الفطـــو صاعا من طعام ...(١٠).

وقال ابن حجر أيضا: "دل هذا الحديث على أن المراد بقوله: "يوم الفطر" أي أوله ما بين صلة الصبح إلى صلاة العيد "(°).

۱ - رواه البخاري، و مسلم.

٢ - سورة الأعلى، الآيتان: [١٥-١٥].

٣ - انظر: فتح الباري؛ م ٥ ج ٧ ص ١٤٥.

٤ - رواه الإمام البحاري في صحيحه كتاب (الزكاة) باب صدقة الفطر صاعا من طعام (٤٧٣/٣) حديث رقم: (١٥٠٦).

٥ - انظر: فتح الباري؛ مصدر سابق.

ثانيا: ويجوز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين قبل العيد، كما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي - قلم - صدقة الفطر" - أو قال رمضان - . . . وفي آخـــره قـــال: "وكـــانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين "(١).

ثالثا: ويلزمه أن يخرجها بعد صلاة العيد قضاء مع الإثم وتكون صدقة من الصدقات لحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "من أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "(٢).

#### الرد على بعض الأوهام:

#### أولا: قول القائل:

إنه يستحب أن تخرج زكاة الفطر من أول شهر رمضان.

قلت: هذا لا دليل عليه وما كان كذلك فهو مردود على قائله.

وأما استدلالهم بأنها: تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وحد أحدهما حاز تقديمــها على الآخر كزكاة المال بعد ملك النصاب، وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على رمضان؛ لأنه تقديم علــى السببين فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب"(٣). فإنه مردود عليه من ثلاثة أوجه:

الوجه الثاني: إيجاد السبب والمسبب أمام النصوص الشرعية، أمر في غاية العجب فلو كـــانت المسألة اجتهادية ولا يوجد فيها نص شرعي لربما جاز لنا أن نضع لها أسبابا ومسببات ونربط بينـــها في التقديم والتأخير، أما والحال كهذه فلا وجود لمثل هذا أمام النصوص الشرعية.

١ - انظر: فتح الباري؛ ج٧ ص ١٤٦-١٤٧. وصحيح سنن أبي داود برقم: (١٤٢١).

٢ - صحيح سنن أبي داود، ج١ ص٣٠٣ برقم: (١٤٢٠) وصحيح سنن ابن ماجه ج١ ص٣٠٦ برقم (١٤٨).

٣ – انظر: المحموع للإمام النووي، ج٦ ص ١٢٦.

الوجه الثالث: لو سلمنا بعدم صحة ما سبق قوله، فإننا نقول: إن أحد السببين المذكورين آنفل غير موجود أصلا، إلا بعد انقضاء شهر رمضان وثبوت هلال شهر شوال.

وأما ربط زكاة الفطر بشهر رمضان، فهذا بعيد كل البعد عن الصواب، لأموين:

الأمر الأول: أن شهر رمضان، شهر القيام والصيام شهر الدعاء وتلاوة القرآن فهو عبادة بذاتها أمره عظيم وأجره كبير لمن حرص على صيامه وقيامه وقام بحدوده. وأعظم إثما لمن تركه وتماون بحدوده وتكاسل عن قيامه وارتكب نواهيه ومعاصيه.

بينما زكاة الفطر لا تكون كصيام رمضان في عظيم الأجر ومن تركها فهي ليست كترك صيلم رمضان.

الأمر الثاني: أن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وجاحده كافر وتاركه تهاونا آثم إثمــــــا عظيما.

بينما زكاة الفطر لا تكون كمثل هذا الركن العظيم والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## ثانيا: ومن الأوهام أيضا:

قول القائل: يجوز تقديم زكاة الفطر على رمضان ولو بعشر سنين(١).

قلت: وهذا رأي أمام النصوص الشرعية فلا يلتفت إليه، ولا سيما أنه ليس من عمل الرسول الله ولا من صحابته من بعده، قال رسول الله على الله عملا ليس عليه أمرنا فسهو رد". أو كما قال (٢).

#### ثالثا: ومن الأوهام أيضا:

قول القائل: والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس، وحاصة إذا كانت المولة هي التي تتولى جمع زكاة الفطر فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم حبايتها وتوزيعها علم المستحقين، بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بفرحة العيد وبمجته كما يشعر سائر الناس.

١ - انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام؛ ج٢ ص٢٩٩.

٢ - رواه البخاري ومسلم.

ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية(١).

قلت: وهذا أيضا مردود عليه لأوجه خمسة:

الوجه الأول: لا يوجد من الأدلة ما يركن إليه في هذا الأمر.

الوجه الثاني: أنه مخالف لما ورد عن الرسول ﷺ في إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو بيومين أو في ليلة العيد حتى قبيل صلاة العيد.

وسيأتي: –إن شاء الله– تفصيل ذلك.

الوجه الرابع: نحن نعرف ضعف العالم الإسلامي في هذا الزمن، وليس هناك من هو حريص في إيصال مشل هذا العمل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

الوجه الخامس: لو سلمنا بعدم صحة ما سبق قوله فإننا نقول:

أولا: أن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء المحتاجين عن الطواف والطلب خاصة في يوم العيد. وقد تؤخرها المؤسسة الخيرية أو من يقوم بتوزيعها بسبب من الأسباب، فمتى حصل هذا لم يحصل إغناء المحتاجين في حينه.

ثانيا: إذا قدمها بزمن فإنه لم يحصل إغناء المحتاجين من مقصود الزكاة؛ فقد يستغلها المحتاج ببيع أو أكل أو غير ذلك فتفتقد في يوم العيد الذي هو فيه أحوج بها من غيره.

فإذا خرجنا عن هذا؛ فإننا خرجنا على النصوص الشرعية وهذا لا يجوز شرعا مهما كان التعليــــل من الناحية العقلية مقبولا.

والله –تعالى– أعلم بالصواب.

١ - فقه الزكاة: للشيخ القرضاوي ج٢ ص٥٥٥.

## رابعا: من فرضت عليه

وفرضت زكاة الفطر على: العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير؛ لما روي عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله الله الفطر ....، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ... "(١).

فكان ابن عمر:

يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني (٢) وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-: "يعطيها الذين يقبلونها .... "(٤).

#### قلت:

وهذه النصوص تبين لنا أنه لا فرق بين العبد والحر، ولا الذكر والأنثى، ولا الصغير والكبير مسن المسلمين وهم سواء في فرضية زكاة الفطر عليهم، ولذا قال -(الخطابي) - رحمه الله: "فهي واجبة على كل صائم غني ذي حدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذا كان وجوبها عليه بعلة التطهير وكل من الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب ....(٥)".

١ - متفق عليه: البخاري برقم: (١٤٣٢) ومسلم برقم: (٩٨٤).

٢ - رواه البخاري برقم: ١٤٤٠ .

٣ –عن أبناء نافع.

٤ - رواه البخاري برقم: ١٤٤٠ .

٥ - انظر: معالم السنن، للإمام الخطابي؛ ج٢ ص ٤٧.

#### الرد على بعض الأخطاء في هذه المسألة:-

## أولا: قول القائل: إن زَكَاةَ الفطر تَخْتَص بِالحضر دون البرو.

قلت: هذا القول مردود على صاحبه: فهو أولا يفتقد إلى الدليل.

وثانيا: لا فرق بين الحضر والبدو في الشرع قال -تعالى-: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ هُدًى وَشُهَا أَهُ ﴾ [فصلت:٤٤] ثم إن ظاهر النصوص السابقة تبين عوار هذا القول وهذا ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف.

## ثانيا: قول القائل: إنها لا تجب على النوجة:

وهذا حطأ أيضا: فظاهر النصوص الشرعية تشهد على فرضيتها على الزوحة، بل قوله:"أنشي" يدل دلالة واضحة على أن هذا اللفظ عام و لم يخصص فهو يشمل كل أنثى من أم أو زوحة أو بنت.

## وللمرأة مسائل في إخراج زكاة فطرها:

المسألة الأولى: في إخراج الزوجة لزكاة فطرها:

نقول في ذلك تفصيل:

 ١- إذا كانت الزوجة تحت ولاية زوجها؛ فإن على الزوج إخراج زكاة فطرها؛ لأنهــــا تابعـــة للنفقة.

٢-إذا كانت الزوجة تحت ولاية زوجها؛ ولكنها مستقلة في مالها عنه؛ فإلهــــا تخرجــها عـــن نفسها، لألها مخاطبة بها في الأصل بدلالة النصوص السابقة.

٣-إذا كانت الزوجة تحت ولاية زوجها؛ ولكن مالها مختلط بمال زوجها وحالهمــــا واحـــد في المال؛ فإن على الزوج إخراج زكاة فطرها.

وبذلك تكون الزوحة على علم بدينها -إن شاء الله تعالى-.

#### المسألة الثانية: إذا كانت الزوجة كتابية:

لا يخرج عن زوجته الكتابية؛ لحديث: "فرض رسول الله الله الفطر ... على الذكر والأنشى ... من المسلمين " فلفظ (الأنثى) عام يدخل فيه المسلمة والكتابية؛ ولكنه خصص بقوله: "من المسلمين" وبذلك أخرج الكافرة من فرضية زكاة الفطر.

ولما عند (مسلم) بلفظ: "على كل نفس من المسلمين حو أو عبد ".

هذا فضلا عن أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام فرضا والكافرة ليس عليها صيام، فخرجت بذلك أيضا من الناحية الشرعية. لحديث ابن عباس بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم ".

#### المسألة الثالثة: المرأة الخادمة:

#### وفيها تفصيل:

- إذا كانت الخادمة كافرة فلا زكاة عليها للتفصيل السابق.
  - ٢- إذا كانت مسلمة ففي هذه الحالة:
- (أ) إما أن يكون لها أجر شهري أو سنوي أو غير ذلك، فيلزمها إخراج زكاة الفطر من مالهــــا الخاص؛ لأنها مخاطبة في الأصل بدلالة النصوص السابقة.

وكثير من الناس -إلا من رحم الله تعالى- يخرج عن الخادمة زكاة فطرها وهذا مخالف شرعا.

(ب) وإما أن تكون المرأة الخادمة ليس لها أجر، فإن على وليها إخراج زكاة الفطر، كأن تكون الخادمة مستقرة في بيت وليها تخدمهم مقابل سكنها وأكلها وشربها.

# ثالثا: ومن الأخطاء أيضا: قول القائل: إنها تجب على الجنين:

ولا تجب على الجنين ومن أوجبه فقد وقع في خطأ عظيم واستحبه أكثر أهل العلم.

ذكر الإمام (الشوكاني): أن (ابن المنذر) نقل الإجماع على ألها لا تجب على الجنين وكان الإمام (أحمد) يستحبه ولا يوجبه ولا يصح عن عثمان خلافه (١٠).

قلت: ولا شك في إخراجها عن الجنين في بطن أمه تطوعا خيرا —إن شاء الله– ولمن أخرجـــها عنه، لقوله —تعالى–:: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ ۖ لَكُوْ ﴾ [البقرة:١٨٤]

## ابعا: ومن الأخطاء أيضا: قول القائل: أن على الأب إخراجها عن أولاده.

## خامسا: ومن الأخطاء أيضا: عمم إخراجها عن الصبي:

فإن على الولي إحراج زكاة الفطر عن الصبية من أولاده؛ لأنهم مخاطبين بها أصلا لعموم قولـــه الله:"وعلى الكبير والصغير": إن لم يكن لهم مال وإن كان لهم مال مستقل فإنه يجب عليـــهم إحـــراج زكاة فطرهم من مالهم الخاص.

#### شبهة وردها:

١ - انظر: المحموع للنووي، ج٦ ص١٣٩. ونيل الأوطار للشوكاني: م٢ ح٤ ص ٢٥١.

٢ - انظر: معالم السنن ج٢، ص ٤٨.

فإن هذه الشبهة مردودة من وجهين:

#### الوجه الأول:

يَجِب تعويد الأطفال على الصيام، وقد ثبت عن الصحابة —رضي الله عنــــهم- ألهـَــم كـــانوا يعودون صبيالهم على الصيام، فإن صاموا فهو خير —إن شاء الله تعالى– ولزمتهم بذلك زكاة الفطر.

#### الوجه الثانى:

أحاب الجمهور على أنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى تطهير لعدم الإثم بقولهم: إن هذا التعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على مسن لا ذنب لسه كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة؛ فإنها تجب عليه مع عدم الإثم، وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر (١).

١ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٥ ج٧ ص٥٥.

# خامساً: ما تخرج منه زكاة الفطر؟

وتخرج زكاة الفطر من حاصة الطعام أو من عامته:

## أولاً: ما جاءت به النصوص بخاصة الطعام وهي كما يلي:

كالتمر، والشعير، والزبيب والأقط، والقمح، والسلت أو الذرة. لحديث أبي سعيد الخدري . الله الخرج زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر أو صاعاً مسن أقسط أو صاعاً من زبيب "(١).

ولحديث نافع، عن ابن عمر —رضي الله عنهما– قال: "**فرض النبي ﷺ صدقة الفطر ...صاعلًـ** من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر<sup>(۲)</sup>"

ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمرنا رسول الله الله أن نؤدي زكـــاة رمضــان صاعاً من طعام عن الصغير والحبير والحر والمملوك من أدى سلتاً قبل منه وأحسب" قال: "ومـــن أديّ دقيقاً قبل منه، ومن أدي سويقاً قبل منه"(")"

## ثانياً: ما جاءت به النصوص بعمومية الطعام:

وهو ما اصطلح العلماء عليه بتسميته بقوت البلد، وأنه يجوز إخراج زكاة الفطر مـــن غـــالب قوت البلد في السنة لا غالب قوت وقت الوجوب.

١ - سبق تخريج الحديث.

٢ - رواه البخاري (الزكاة) باب صدقة الفطر..(٢٧١/٣) حديث رقم:(١٥٠٤)

٣ - أخرجه ابن خزيمة؛ ج٤ ص٨٨ برقم: (٢٤١٥) وإسناده صحيح.

لحديث أبي سعيد الخدري —رضي الله عنه- قال:"كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعاً من طعام ...(۱)"

وله أيضاً: "كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله الله المخرج صاعاً من طعام ... (٢)" ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقاول: "صدقة رمضان صاع من طعام... (٣)".

قلت: ولفظ: "...صاعاً من طعام" لفظ عام يدخل فيه عموم قوت أهل البلد غير ما ذكر مــن الأطعمة السابقة.

وعلى هذا فلا حرج في إخراج زكاة الفطر مما هو غالب على قوت أهل البلد، وإن تنوع كـــل بلد عن البلد الآخر حتى يحصل الإغناء لجميع فقراء البلدان.

قال النووي –رحمه الله تعالى- والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده (٤).

١ - رواه البخاري برقم : (١٤٣٧-١٤٢٩).

۲ - أخرجه ابن حزيمة؛ ج٤ ص٨٩ برقم: (٢٤١٨).

٣ - المصدر السابق برقم (٢٤١٧) وإسناده صحيح.

٤ - انظر: صَحيح مسلم بشرح النووي، م ٣ ج٧ ص٦١.

#### مسألة: أيهما أفضل في إخراج زكاة الفطر من تلك الأجناس؟

وقد يقول قائل:

أيهما أفضل في إخراج زكاة الفطر ؟، أهو البر أو الشعير أو السلت أو التمــــر أو الأقــط أو الزبيب أو الدخن أو الذرة أو الأرز أو العلس أو غير ذلك ؟؟؟.

نقول: احتلف العلماء في الأفضلية من تلك الأجناس لإخراج زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:

فمنهم قائل: التمر.

ومنهم قائل: البرّ.

ومنهم قائل: أكثره نفعا<sup>(١)</sup>.

## والراجح —والله أعلم–.

أن تخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد؛ فتؤدى من البر إذا كان غالب قوتهم منه، أو تؤدي من التمر إذا كان غالب قوتهم منه وهكذا ...لعموم الأدلة السابقة.

١ - انظر: الحاشية بكتاب / تنوير المقالة؛ ج٣ ص٣٨١.

#### مسألة: لو تعددت الأجناس في البلد الواحد:

ولو تعددت الأجناس في البلد الواحد كأن يكون مثلاً في أحد البلدان غالب قوتهم من التمــــر والذرة والبر والشعير ...إلخ.

فينظر إلى أفضل هذه الأجناس غذاء وقيمة فيؤديها.

قال النووي:"فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه(١٠"

#### مسألة: ولو تنوعت الأجناس ودفعها إلى فقير واحد:

كأن يدفع الولي عن زوحته وأبنائه وبناته عشرة أصواع مثلاً وينوع لكل صاعين على حدة فيجعل صاعين من التمر وصاعين من الأرز وصاعين من البر وصاعين من الزبيب وصاعين من السلت. فإنه يجزئه وهو أفضل -بإذن الله تعالى- لعموم الأدلة السابقة.

١ - صحيح مسلم بشرح النووي؛ م٣ ج٧ ص٦١.

#### سادسا: حكم إخراج الزكاة نقودا

اختلفت أقوال أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقودا إلى قولين:

#### القول الأول:

يرى أصحاب هذا القول: أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا تجب إلا من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة، بل إذا أخرجها نقودا لم تجزئه.

#### واستدلوا بما يلي:

- ٢- وبما روي عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال: "إن رسول لله ه أمر بزكاة الفطر صاعل من تمر أو صاعا من شعير". قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.. "(٢).

قلت: والأمر هنا يقتضي الوجوب؛ لأنه لم يعارض بأحاديث أخرى.

- ٣- ولأن زكاة الفطر لا تجب في المال، وإنما تجب في الذمة فصار إحراجها مـــن الطعــام
  المذكور بالحديث أولى.
- ٤- ولأن القيمة في وقت الرسول هل معتبرة؛ فلو كان إحراج زكاة الفطر نقـــودا حــائزا
  لبينها لنا رسول الله هل وما يعادل الصاع قيمته من الأحناس المذكورة في الأحاديث السابقة.

١ - رواه إماما المحدثين؛ البخاري في كتاب الزكاة برقم (١٤٣٢) ومسلم في الزكاة برقم: (٩٨٤) وانظر المسند للإمام أحمد برقمم
 ١٩/٥).

٢ – رواه البخاري، برقم (١٤٣٦) ومسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

## أقوال بعض العلماء في عدم إخراج زكاة الفطر نقودا:

ومن العلماء من قال: إن من أخرج زكاة فطره نقودا لم تجزئه:

١- قال الإمام النووي بشرح صحيح مسلم: "لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة "(١).
 وقال أيضا في (الجموع) مسألة:

"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر<sup>(۲)</sup>.فالمعروف مـــن مذهـــب مالك والشافعي<sup>(۳)</sup> أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة.

٢- وأحمد قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقــــر النـــص،
 ومنهم من جعلها على روايتين<sup>(١)</sup>.

قال الشيخ مرعي الحنبلي: لا يجزئ في فطرة وزكاة إحراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة (٥).

٣- قال النووي في (المجموع): اتفقت نصوص الشافعي -رحمه الله تعالى- أنسه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ثم قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود.

قال إمام الحرمين في (الأساليب المعتمدة) في الدليل لأصحابنا:أن الزكاة قربة لله تعالى وكل مــــا كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى.

ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التحارة، ولو وحد سلعة هي أنفـــع لموكله، لم يكن له مخالفته، إن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع<sup>(١)</sup>.

١ - صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٥ ج٧ ص ٢٠- ٦٦.

۲ – المجموع شرح المهذب ج۲ ص۱٤٤.

٣ - نماية المحتاج في شرح المنهاج؛ ج٣ ص١٢٣.

٤ –مجموع الفتاوى ج٢٥ ص٨٢ .

٥ - انظر: غاية المنتهى؛ ج١ ص٣٢٣ وأيضا شرح الزركشي ج٢ ص٥٣٥.

٦ - المجموع شرح المهذب ج٥ ص٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣٠

٤- قال ابن قدامة في (المغني): إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لله على نعمـة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب، ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجتـه، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (۱).

## ثم قال أيضا في المغني:

## مسألة: ومن أعطى القيمة لم تجزئه:

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي الدراهم —يعني في صدقة الفطر– قال: أخـــاف أن لا تجزئه خلاف سنة رسول الله هي، وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولـــون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة.

قال: يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون: قال: فلان؟.

ثم قال ابن قدامة —رحمه الله—: ولنا قول ابن عمر:"فرض رسول الله الله الفطر صاعا مــن ثم وصاعا من شعير " فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض: وقال النبي الله:" في أربعين شاة شــلة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم ". وهو وارد بيانا لمجمل قوله —تعالى—: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [النور:٥٦]

فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوحوب، ولأن النبي الله فـــرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات – أنه قـــال: "هذه الصدقة التي فرضها رسول الله الله في وأمر بها أن تؤدى وكان فيه: في خمس وعشرين من الإبل بنـــت مخاض؛ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ".

١ - انظر: كتاب: المغني مع الشرح الكبير؛ ج٢ ص٢٦٤.

وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها.

وقوله: "فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر".

ولو أراد المالية أو القيمة لم يجزئ، لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض، وكذلـــك قوله: "فابن لبون ذكر " فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون.

وقد روى أبو داود وابن ماجه بإسنادهما عن معاذ: "أن النبي ه بعثه إلى اليمن فقال: "خاذ الحب عن الحب والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل، والبقر من البقر (۱) ".

ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة: فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد (٢).

٥-وقال ابن قدامة المقدسي في: (الشرح الكبير): "فلم يجزئ العدول عن الأجناس المعدودة في الحديث كما لو أخرج القيمة وكما لو أخرج زكاة المال من غير جنسه والإغناء يحصل بالإخراج مسن المنصوص عليه، فلا منافاة بين الخبرين، لكونهما جميعا يدلان على وجوب الإغناء بأحد الأجناس المفروضة (٦).

٦-وقال الإمام ابن حزم في (المحلى): مسألة:"

١ – انظر: ضعيف سنن أبي داود؛ ج١ ص١٥٩ برقم (٣٤٦) وضعيف سنن ابن ماحه؛ ج١ ص١٤٠ برقم: (٣٩٩).

٢ - انظر: المغني لابن قدامة؛ ج٣ ص٦٥-٦٦.

٣ - انظر: الشرح الكبير؛ لشمس الدين ابن قدامة المقدسي؛ ج٢ ص٣٦٣٠.

والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه"(١).

٧- وقال الخطابي في (معالم السنن): "وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز؛ وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها "(٢).

٨- وقال الإمام الشوكاني في (النيل): "الحق أن الزكاة واحبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر "(").

٩ - وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: "أما إخراجها نقدا فهو موضع خلاف والرأي عندي ألها لا تجزئ إلا من الطعام... "(1).

١٠-و لم يجز ابن تيمية إخراج القيمة إلا لمصلحة أو حاجة، فقد قال -رحمه الله تعــالى-: إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي - الحـيران بشاتين، أو عشرين درهما، و لم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا، فقد يعدل المالك إلى أنــواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المـال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهـم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا، أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فأخرج القيمـــة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منـــه إعطاء القيمة، لكولها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعى أن أخذها أنفع للفقراء. كما نقل عن معــاذ

۱ – انظر: المحلى لابن حزم، م٣ ج٦ ص١٣٧ برقم: (٧٠٨).

٢ - انظر: معالم السنن؛ ج٢ ص٥١.

٣ - نيل الأوطار، م٢ ج ٤ ص٢١٦.

٤ – فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج١ ص٤٦٣، وفتاوى منار الإسلام له ج ١ ص٣٠٢.

بن حبل أنه كان يقول: لأهل اليمن: "ائتوني بخميص، أو لبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة مـــــن المهاجرين والأنصار ".وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية (١).

۱۱ – قال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي: روى أبو داود وابن ماجه أن النبي قل قال لمعـــاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، وشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقر من البقر". وهــو نص يجب الوقوف عنده، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئا غير الحب، ومن الغنم شيئا غير الشاة ...إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث (٢).

قلت: وهذا الكلام صحيح لو أن النص ثابت؛ ولكنه لم يثبت بل ضعفه أهل العلم (٢).

#### القول الثابي:

يرى أصحاب هذا القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

واستدلوا بما يلي:

١- بقوله -تعالى-: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة:١٠٣]

رواه البيهقي بسنده (١) والامام البحاري في صحيحه معلقا (١) عن طاوس (١).

۱ - انظر: محموع فتاوی ابن تیمیة؛ ج۲۵ ص۸۲ -۸۳۰ .

٢ - انظر: فقه الزكاة، للشيخ يوسف القرضاوي؛ ج٢ ص٨٠٣.

٣ - انظر: تخريجه في كتاب: تلخيص الحبير؛ ج٢ ص ١٧٠، وكتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ ج٢ص ٥٣٦، وضعيف سنن أبي داود ص ١٥٩ برقم: (٣٩٩)، وضعيف الجامع الصغير م٢ ج٣ ص١١٨ برقم.
 (٥٩١) وفي السلسلة الضعيفة برقم (٣٤٤).

٤ - السنن الكبرى للبيهقي، ج٤ ص١١٣ في كتاب الزكاة.

٥ - الحديث المعلق هو: ما سقط من إسناده راو فأكثر ....اهـ نخبة الفكر لابن حجر .

٦ - رواه البخاري في كتاب الزكاة باب: العرض في الزكاة، ج٢ ص٧٥٥.

٣- وعن أبي هريرة شي قال: أمر رسول الله شي بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وحالد بسن لوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي شي: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، أما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بسن عبد المطلب: فعم رسول الله شي فهي عليه صدقة ومثلها معها "(١).

٤ - و بقوله ﷺ: "**تصدقن ولو من حليكن**" (٢٠).

٥-بأن أبا بكر ﷺ: كتب له التي أمر الله ورسوله ﷺ: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإن لم يكن عنده عنده، وعنده بنت لبون، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء (٣).

٦- وعن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس —رضي الله عنهما-: "أشهد على رسول الله الله الله الله الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه (٤) ".

٧-وما ذكره ابن أبي شيبة في (مصنفه) في كتاب الزكاة باب في إعطاء الدراهم في زكساة الفطر.

(أ)- حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقــــرأ إلى عـــدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم.

(ب) حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم.

(ج) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

١ - رواه البخاري في كتاب الزكاة باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر؛ ح٢ ص٣٤٥ برقم (١٣٩٩).

٢ - البخاري كتاب الزكاة باب: (الصدقة على اليتامي ١١٨/٣) حديث رقم: (١٤٦٦)

٣ –رواه البخاري / مصدر سابق برقم (١٣٨٠).

٤ – رواه البخاري برقم (١٣٨١).

(د) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضلك الدراهم بقيمة الطعام.

٨-وممن تبع هذا القول:

الإمام أبو جعفر —رحمه الله تعالى– بقوله: إن القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها. فأمل في ديارنا البياعات تجزى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل (۱)، وهذا هو مذهب الأحناف —رحمهم الله تعالى.–(۲).

ومال الشيخ يوسف القرضاوي —حفظه الله- إلى هذا الرأي في كتابه (فقه الزكاة) وأيضا الدكتـــور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته ( ج٢ ص ٨٥٦).

وألف أيضا حسين بن علي بن عبد العزيز الصدى رسالة في هذا الموضوع وسماها: "زكاة الفطر حواز إخراج زكاة الفطر نقدا " الطبعة الأولى لعام ١٤١٤هـــ وطبعتها دار الأرقم في الكويت.

#### القول الراجح:

يتبين لنا عند النظر إلى القولين السابقين وأدلتهما أن أصحاب القول الأول هو الراجح والذي يرى أن إخراج زكاة الفطر لا تجب إلا من العين وهي تلك المطعومات التي ذكرت في الأحاديث السابقة ولا يعـــــدل عنها إلى القيمة وهذا هو القول الذي لا نعتقد سواه ولا نرى إلا إياه للأصول الشرعية التالية:

١ -انظر: المبسوط؛ م٢: ج٣ ص١٠٧-١٠٨.

٢ - بدائع الصنائع ١٥ ج٢ ص٢٥ وص ٧٣ والمبسوط ٢٠ ج٣ ص١٠٧.

٣ – انظر: فتح الباري لابن حجر؛ مه ج٧ ص٦٦، وعمدة القاري للعيني، ج٥ ص٤ وإرشاد الساري ج٣ ص٤١.

٤ –انظر: معرفة السنن والآثار، فقد ذكر ما نقلناه الدكتور / عبد المعطي أمين قلعحي في المحلد السادس ص ١٩٠-وص ١٥٧.

ثانيا: أن دفع القيمة بدلا من الطعام خلاف المنصوص عليه والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله ه و لم ينقل إلينا أنه ه أمر بإخراجها نقودا أو أمر صحابته -رضوان الله عليهم- ولــو كـانت جـائزة لذكرها في الأحاديث التي ذكر فيها المطعومات.

ثالثا: أن هذه عبادة والعبادات في الإسلام محددة ولا يجوز التعدي عليها، وإحراج زكاة الفطر محمددة في مكان حاص ومن نوع حاص وبوقت حاص كما ثبت ذلك عن الرسول .

رابعا: أن العبادات كلها توقيفية فلا يجوز إحراج زكاة الفطر نقودا، لأنه لم يأت نــص توقيفــي في الأمر بهذا أو العمل به.

خامسا: قال شيخنا العلامة: محمد بن صالح العثيميين -رحمه الله تعالى في محالس شهر رمضان: "ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن في إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بيد المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ (۱).

سادسا: قال البحاثة: محمد بن أحمد بن إسماعيل: والقاعدة العامة أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل كما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم: إن الأشنان يجزئ عن التراب في الولوغ، لأنه ليس من جنسه فيسقط العمل به. كذلك لو كان كل النساس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل (٢) اهد.

١ -انظر: كتاب محالس شهر رمضان، ص٣٢٨.

٢ - نقلا عن كتاب: إتحاف الأنام ببعض أحكام الصيام، ص ١١-٤٢.

#### مناقشة أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا

أولا: استدلوا بقوله —تعالى-: "حذ من أموالهم صدقة "(١). فقالوا: هـــو تنصيــص علـــى أن المأخوذ مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه(٢).

قلت: الاستدلال بهذه الآية على جواز إخراج القيمة بدلا عن العين استدلال بعيد كل البعــــد عن الصواب وذلك من وجوه:

الوجه الأول: لم يذكر من المفسرين المعتمدين هذا التفسير -فيما نعلم- للآية هذا من جهـة، ومن جهة أخرى لو سلمنا أنه تنصيص على المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه فإنـــه مردود أيضا، وذلك لأن الآية عامة في الصدقة ولا دليل قائم يبين لنا في الزكاة المفروضة أو أنها زكـــاة الفطر وإن سلمنا أنها كذلك فإن اختلاف العلماء في الوجه التالي يبين لنا بطلان هذا الاستدلال.

الوجه الثاني: قال الإمام (الشوكاني) في تفسيره (٢) عند قوله -تعالى - (خذ من أموالهم صدقة) اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل: هي صدقة الفرض، وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله - ﷺ - في ترلت هذه الآية و(من) للتبعيض على التفسيرين والآية مطلقة مبينة بالسنة. المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه.

الوجه الثالث: قال (أبو جعفر الطبري) في تفسيره<sup>(١)</sup> عند قولـــه –تعــــالى-:"وتزكيـــهم بها " وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاص.

وقال الشوكاني: ومعنى التزكية: المبالغة في التطهير (٥)

١ –سورة التوبة، من الآية (١٠٣)

٢ - فقه الزكاة ج ٢ص ٨٠٣، وتحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال نقلا عن كتــــاب معرفـــة الســـنة والآثـــار للبيـــهقي ج٦
 ص ١٩٠.(هامش)

٣ - انظر: فتح لقدير للشوكاني، ج٢ ص٩٩٩.

٤ - انظر: تفسير الطبري ج١٤ ص ٤٥٤.

ه - فتح القدير للشوكاني ج ٢ ص٣٩٩ ز

وقال (ابن الجوزي) في تفسيره<sup>(١)</sup>: وفي هذه الصدقة **قولان**:

أحدهما: أنما الصدقة التي بذلوها تطوعا، قاله ابن زيد والجمهور.

والثاني: الزكاة، قاله عكرمة.

والصواب: أنها صدقة التطوع وهي عامة يدل عليه ما أخرجه (ابن جرير) عن ابن عباس قـــلل: لما أطلق رسول الله ها أبا لبابة وصاحبيه، انطلق أبو لبابة وصاحباه بأموالهم، فأتوا بهــــا رســـول الله ها فقالوا: حذ من أموالنا فتصدق بها عنا، وصل علينا يقولون: استغفر لنا وطهرنا فقال رســول الله ها: "لا آخذ منها شيئا حتى أومو". فــــأنزل الله: ﴿ خُذْ مِنْ أُمُوالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ [النوبة: ١٠] يقول: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله ها جزءا من أموالهم فتصدق بها عنهم.

#### فنقول وبالله —تعالى– التوفيق:

١ - انظر: زاد المسير في علم التفسير، ج٣ ص٤٩٦.

٢ -انظر: تمذيب التهذيب، ج٥ ص٨ برقم (١٤)

٣ –استدل به الشيخ القرضاوي في كتابه: فقه الزكاة؛ ج٢ ص٨٠٣ كما استدل به حسين الصدى بكتابه زكاة الفطر ص ٢٧.

٤ - انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ م٥ ج٧ ص٦٦.

قال ابن عبد البر: وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل. ويقولون: أن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. ثم قال: وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس (١).

ورواه (الدارقطني) من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: لمسا بعث رسول الله هي معاذا ....وهذا موصول؛ لكن المسعودي اختلط وهو ضعيف أيضا<sup>(۲)</sup>، وذكره أبو عبيد في (غريب الحديث)<sup>(۳)</sup> مما يدل على أن الحديث مختلف فيه فقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضك لكن الحسن ضعيف<sup>(٤)</sup>،

(ب) وقال ابن حجر: وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكلن الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما أخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محله ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هـــو أوسع عندهم وأنفع للآخذ، قال: ويؤيده ألها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة وقـــد أمره النبي -ها- أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم (٥).

(ج) وقال أيضا: وقيل في الجواب عن قصة معاذ: إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها، وفيه نظــــر؛ لأنه كان.أعلم الناس بالحلال والحرام<sup>(٦)</sup>.

١ - انظر: كتاب التمهيد لابن عبد البر ج٢ ص٢٧٤.

٢ - انظر: كتاب تلخيص الحبير، م١ ج٢ ص١٥٢.

٣ - انظر كتاب: غريب الحديث لأبي عبيد ج٤ ص١٣٥.

٤ -انظر كتاب تلخيص الحبير مصدر سابق، وكتاب الأموال لابن زنجويه، ج١ ص١٢٥ برقم (١٠٥) والسنن الكبرى للبيهقي، ج٩ ص١٩٣٠.

٥ – فتح الباري بشرح صحيح البخاري م٥ ج٧ ص٦٧.

٦ -انظر: فتح الباري مصدر سابق.

فنقول: وبالله التوفيق أن هذا النظر فيه نظر من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أن هذه المسألة بعيدة كل البعد عن مسألة الحلال والحرام بل هـي في الجـواز وعدمه بدليل أن من لم يدفعها فليس عليه شيء قال ﷺ:"من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(١).

الوجه الثاني: أن هذه الواقعة كانت تلك واقعة مال لا دلالة فيها بالاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة وحاجتهم لذلك.

الوجه الثالث: قام الدليل على حلاف عمل معاذ الله فيقدم الدليل على عمله وهذا مقرر عند علماء الأصول.

الوجه الرابع: قال: (أهون عليكم) ولم يقل: (أهون لكم) وهذا فيه من الدلالة ما يفيد أند المجتهاد منه وليس هو داخل في مسألة الحلال والحرام بل أراد تسلط السهولة عليهم.

الوجه الخامس: إطلاق لفظ: (الصدقة) هذه العمومية فيه من الدلالة ما يفيد إلى أنه لا حجة في أن المراد منها صدقة الفطر.

قال (القسطلاني): "والصدقة إذا أطلقت حملت على التطوع عرفا(٢).

(د) قال النووي في (المجموع): وأما الجواب عن حديث معاذ أن المراد به أحد البدل عن الجزيــ لا عن الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية " فقال: "خد من كـــل حالم دينار أوعد له مغافر".

(فإن قيل): ففي حديث معاذ آحذه منكم مكان الذرة والشعير، وذلك غير واجب في الجزية.

١ - انظر: صحيح سنن أبي داود ج١ ص٣٠٣ برقم (١٤٢٠).

٢ -انظر: إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، ج٣ ص٤١.

قال أصحابنا، مما يدل على أنه في الجزية لا في الزكاة أن مذهب معاذ أنه لا ينقل وقد اشـــتهر عنه أنه قال:

ثالثا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا- استدلوا بقول أبي هريرة ه قال أمسر رسول الله ه بالصدقة فقيل منع ابن جميل وحالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب -ه- فقال النبي ه مل ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه واعتدده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله ه فهي عليه صدقة ومثلها معها".

## فنقول وبالله -تعالى- التوفيق:

إن الاستدلال هذا النص على حواز إحراج زكاة الفطر نقدا بعيد كل البعد عن الصواب وذلك من وجوه ستة:

## الوجه الأول:

أن الصدقة المذكورة بالحديث ليست صدقة الفطر، وإنما هي صدقة الفرض لما في رواية (مسلم) عن طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله على عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل .... إلخ<sup>(٢)</sup> مما يدل على أن الرسول هي بعث عمر ساعيا على الصدقة، وهو مشعر بأنما صدقة الفرض لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة<sup>(٣)</sup>.

١ -انظر: المحموع شرح المهذب، ج٥ ص٤٣٠.

۲ - انظر : صحيح مسلم، ج۲ ص٢٧٦ برقم (٩٨٣).

٣ - انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥٥ ج٧ ص٩٢.

٤ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٥ ج٧ ص٥٧.

## الوجه الثابى:

وقال (النووي): الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع وعلى هذا قـــال أصحابنا وغيرهم (٢٠).

## الوجه الثالث:

قوله: (احتبس أدرعه وأعتده) تدل دلالة واضحة على ما يعده الرجل من الدواب والسلاح خاصة الخيل في ذلك الوقت لملاقاة أعدائه مما يشعر بأنها من صدقة الفرض؛ لأنها أثمن بكثير من صدقـــة التطوع وهي التي لا تتجاوز الصاع الواحد من المطعومات المذكورة بالأحاديث السابقة والله —تعـــالى-أعلم.

## الوجه الرابع:

أن المعنى بأنه ه لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه، ويكون قوله: تظلمونه "أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله(٣).

## الوجه الخامس:

أما قول من قال: الأليق ألها صدقة التطوع، لأنه لا يظن لهؤلاء ألهم منعوا الفرض(1).

١ -انظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، م٥ج٩ ص٤٦

٢ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، م٣ ج٧ ص٥٧

٣ -انظر: فتح الباري بشخ صحيح البخاري، م٥ ج٧ ص٩٤.

٤ -انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، م٥ ج٧ ص٩٥.

## فنقول وبالله –تعالى– التوفيق:

أولا: ألهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا، أما ابن جميل فقد قيل: إنه منافقا ثم تاب بعد ذلك كذا حكاه (المهلب) وقد قيل أيضا: إنه كان فقيرا فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة(١).

وأما خالدا "احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله ...يحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكلة لأعطاها و لم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله —تعالى– متبرعا فكيف يشح بواجب عليه.

والصحيح والله —تعالى– أعلم بالصواب:

ما ذكره الإمام (النووي) فقد قال: إنهم طلبوا من حالد زكاة اعتاده ظنا منهم أنها للتحسلرة وأن الزكاة فيها واحبة فقال لهم: لا زكاة لكم علي؛ فقالوا للنبي الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها (أن).

ولهذا قال (الخطابي) وتأويل هذا الكلام على وجهين:

أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنه كانت عنده للتحارة فأحـــــبر النبي الله أنه لا زكاة عليه إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

والآخر: أن يكون معناه أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه يقول: إذا كان قـــد احتبــس أدراعـــه وعتاده في سبيل الله تبررا وتقربا إليه -سبحانه- وذلك غير واحب عليه فكيف يجوز عليه منع الصدقـــة الواجبة عليه (١).

١ - انظر: المصدر السابق، ص٩٢ وأيضا عمدة القارئ م٥ ج ٩ ص ٤٦.

٢ -انظر: نص الحديث، صحيح البخاري، ج٢ ص٥٠٧ برقم (١٣٣٥) ,

٣ - انظر: معالم السنن للخطابي، ج٢ ص٥٣٠.

٤ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٠ ج٧ ص٥٦.

وأما ما قيل في العباس:

أن قوله: "فهي عليه صدقة ومثلها معها "؛ أبى أنه لا يمتنع إذا طلبت منه (٢). بعد أن ألزمـــه هم بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره ونفى الذم عنه، فالمعنى صدقة ثابتة عليه سيتصدق هـــــا ويضيف إليها مثلها كرما.

ودلت رواية (مسلم) على أنه<sup>(٣)</sup> ﷺ التزم بإخراج ذلك عنه لقوله: "فهي علي" وفيه تنبيه علــــــى سبب ذلك وهو قوله: "إن العم صنو الأب" تفضيلا له وتشريفا<sup>(٤)</sup>.

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما صح عن علي بن أبي طالب، أن العباس سأل النــــــي ﷺ في تعجيــــل صدقته قبل أن تحل فرحص له في ذلك (٥٠). فكان هذا النص رافعا للإشكال.

ورجحت به رواية (مسلم) على بقية الروايات والله —تعالى– أعلم بالصواب.

ثانيا: لعل هذا المنع احتهاد منهم يدل على ذلك قوله عن ابن جميل: "فأغناه الله ورسوله". فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له (١).

وقوله عن خالد: "فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله". فأجتهد خالد في المنع ظنا منه أن هذا الاحتباس والعتاد كافيا عن الزكاة الواجبة.

وقوله عن العباس: "فهي عليه صدقة ومثلها معها " فهو حكم عليه بنفي احتــــهاده في منــع الزكاة الواجبة عليه، والله -تعالى- أعلم بالصواب.

١ -انظر: معالم السنن للخطابي -المصدر السابق-.

٢ - انظر: صحيح مسلم بشح النووي، ٣٥ ج٧ ص٥٥.

٣ -صحيح مسلم ج٢ ص٦٧٦ برقم (٩٨٣) في كتاب الزكاة.

٤ -فتح الباري، م٥ ج٩ ص٩٢.

٥ -صحيح سنن أبي داود ج١ ص٣٠٥ برقم (١٤٣٠) وصحيح سنن ابن ماجة، ج١ ص٢٩٩ برقم (١٤٥٢).

٦ - انظر: فتح الباري ي صحيح البخاري، م٥ ج٧ ص٩٣٠.

ثالثًا: لو سلمنا بعدم صحة ما سبق ذكره فإن منع هؤلاء المذكورين في الحديث عن أداء الزكلة الواجبة لا يقارع الأحاديث الدالة على إخراج زكاة الفطر من المطعومات المذكورة؛ لأنها مثبتة وحديث المنع ناف، فيقدم المثبت على النافي عند علماء الأصول، والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## الوجه السادس:

لعل الساعي عمر طلب فوق ما لا يعط، فمنع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة لأنها زائدة على ما فرض عليهم يدل عليه قوله ه "من سئل فوقها فلا يعط "أي من سئل زائدا على ذلك في سنن أو عدد فله المنع.

ونقل (الرافعي) على ترجيحه وقيل: معناه فليمنع الساعي<sup>(١)</sup>

رابعا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا:

واستدلوا أيضا بقوله هي: "تصدقن ولو من حليكن".

#### قلت:

مطلق الاستدلال في هذا النص فيه نظر وذلك من وجوه عدة:

## الوجه الأول:

أن التصديق في هذا النص مطلق يصلح لجميع الصدقات واجبها ونفلها، وجميع أنواع المتصدق به عينا وعرضا<sup>(٢)</sup>، وإذا كان كذلك فإننا لا نستطيع الجزم في هذا النص بأنه دليل على حواز إحـــراج زكاة الفطر نقدا بل العكس هو الصواب في إحراجه من المطعومات؛ لأن الأدلة دلت على ذلك كمـــا مرت بنا آنفا فتكون مخصصة لهذا الدليل.

١ -المصدر السابق ص ٧٥.

۲ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، م٥ ج٧ ص٦٨.

## الوجه الثانى:

لو كان (التصدق) هنا للإيجاب لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز (١). الوجه الثالث:

إن لفظ (التصدق) هنا لا هي في الزكاة الواجبة ولا هي في زكاة الفطر بل هي صدقة عامـــة وقد دلت الأدلة على بيان الزكاة الواجبة وزكاة الفطر مما يؤيد أن التصدق هنا عام.

## الوجه الرابع:

إن حمل النص فيما لا يحتمل أمر في غاية العجب، إذ كيف نستسيغ حمله على محمل جواز إحراج زكاة الفطر نقدا؟ وهو الذي قال فيه الرسول : "لو من حليكن" والذي يدل كما قال العلامة (القسطلاني) على ألها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة فلا حجة فيه، والصدقة إذا أطلقت حملت على التطوع عرفا والله —تعالى – أعلم.

## الوجه الخامس:

يقول من استدل بهذا النص أن عدم رده ﷺ إياهن دليل على أحذ العروض في الزكاة. فنقـــول وبالله –تعالى– التوفيق:

ان الصدقة لا ترد بأي حال من الأحوال لا سيما إذا كان جامعها هو المسئول عنها ثم
 تصرف إلى مستحقيها وهذا هو الشرع.

٢- أن الرسول الله لم المعها منهن لم يعين الصدقة أهي فرضا أم نفلا.

٣- أن أخذ العروض في الزكاة الواجبة لما ما يؤيده من الأدلة ولا خلاف في ذلك. لكـــن إخراج زكاة الفطر نقدا يدخل في عموميات أدلة أخذ العروض في الزكاة للأدلة الثابتة في إخراج زكـــاة الفطر من المطعومات.

١ -المصدر السابق.

٢ -إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، ج٣ ص ٤١.

و هذا يتبين لنا بعد من استدل هذا النص على حواز إخراج العروض في زكـــاة الفطـــر والله – تعالى– أعلم بالصواب.

واستدلوا أيضا بأن أبا بكر كتب أمر رسول الله الله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنست مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.

#### قلت:

الاستدلال هذا النص على حواز إحراج زكاة الفطر نقدا استدلال بعيد كل البعد عن الصواب وذلك من عدة وجوه:

## الوجه الأول:

قولهم: إن موضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت مسن جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس ففيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أحرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ولسولا تقديسر الشارع بذلك لتعينت بنت مخاض مثلا و لم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت والله -تعسالى - أعلسم بالصواب (۱).

## الوجه الثابى:

أن هذا النص دليل على الزكاة المفروضة في الأموال، وليس هو في زكاة الفطر ألبتة يدل على ذلك بعض ألفاظه في ومنها: قوله: "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها".

قال ابن حجر: أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام.

١ - انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥٥ ح٧ ص٦٨-٦٩.

وقوله: "ومن سئل فوقها فلا يعط ".

قال ابن حجر: أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع.

ونقل (الرافعي) الاتفاق على ترجيحه، وقيل: معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفســـه أو بساع آخر (١).

## الوجه الثالث:

أن هذا النص يدل دلالة واضحة في المفقود ولا شك عندنا إذا فقد الشيء تقرر دفع الأكمــــل من حنس المفقود؛ فإذا فقدت المطعومات مثلاً في زكاة الفطر، تقرر دفع مطعوم من قوت البلـــــد غـــير الذي ذكر في الأحاديث؛ فإن فقد الجميع تقرر دفعها نقداً ولا حرج -بإذن الله تعالى-.

يدل عليه قوله: "وليست عنده: إذ لو كانت عنده لما جاز أن يخرج غيرها".

قال الزين بن المنير: إن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان؛ فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجرود الأكمل منها ....والله أعلم (٢).

## الوجه الرابع:

لو سلمنا بعدم صحة ما سنق وقلناه، فإن النص الثابت في إخراج المطعومات في زكاة الفطــــر يدل دلالة واضحة للعيان على عدم صحة الاستدلال بهذا النص على إخراج زكاة الفطر نقداً وهـــو أولى في الأخذ به والله —تعالى– أعلم بالصواب.

خامساً: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً:

وأما استدلالهم بحديث نوفل قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قــــال ابن عباس -رضى الله عنهما-:"أشهد على رسول الله الله الله على الخطبة فرأي أنه لم يسمع النســــاء

١ -المصدر السابق ص ٧٥.

۲ -انظر: فتح الباري م٥ ج٧ ص٧٢-٧٣.

فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنـــه وإلى حلقه".

#### قلت:

ومن جهة أخرى: فإن الرد على الاستدلال بحديث: "تصدقن ولو من حليكن" كافياً شافياً في تبيان بعد الصواب ومجانبته في الاستدلال في هذا النص " فليراجع في محله والله -تعالى- أعلم بالصواب. سادساً: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً:

أما استدلالهم فيما رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) بقوله: حدثنا أبو أسامة عن ابن عــون قـال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يأخذ من أهل الديوان من أعطياهم عن كل إنسان نصف درهم.

وبقوله: حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم (١٠).

#### قلت:

الاستدلال في هذا وإغفال من قال في صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر أو قمح عند ابن أبي شيبة وفي (مصنفه) بعيد كل البعد عن الصواب وذلك من وجوه عدة:

## الوجه الأول:

مع التسليم بصحة ما روي عن عمر بن عبد العزيز؛ فإن ما روي عن غيره أولى بالتقديم بما رواه. فقد أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف)<sup>(۲)</sup>.

١ -انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ج٣ ص١٧٣ في كتاب الزكاة في باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو عمر أو قمع.
 ٢ -المصدر السابق.

٢ – وعن أبي سعيد الخدري، في صدقة الفطر – قال: " إني والله لا أخرج إلا ما كنا نخرج علم عهد رسول الله هي صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط".

٣-وعن عائشة قالت: "إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عـن كـل
 إنسان .....".

٤ -حدثنا جرير عن شعبة عن أبي العالية قال: " على كل إنسان صاع مــن قمــح في صدقــة الفطر".

٥-حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: " سمعت مسروق يقول: " صدقة الفطر صاع".

٦-حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: " سمعت أبا عبد الرحمن يقول: " صاع صاع عن
 كل صغير وكبير مكتوب".

٧-حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: "كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)(١) صدقة الفطر صاع صاع".

٨-حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: " تجزئ في صدقة الفطر الحنطة والشمير
 والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال: من كل هذا سواء".

١ –سورة الحجرات، من الآية (١١)

## الوجه الثاني:

قال عمر بن عبد العزيز:" في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم".

فإن هذا يحمل على المفقود، فقدم في صدقة الفطر نصف الصاع قبل قيمته بالدراهم فإذا فقدت المطعومات فلا حرج في إخراج صدقة الفطر دراهم وهذا هو الحق والصواب، وإذا كان كذلك فإن هذا النص حجة لنا لا علينا فهو حجة على تقديم المطعومات في زكاة الفطر على الدراهم والله -تعالى أعلم بالصواب.

### الوجه الثالث:

## سابعا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا:

وأما استدلالهم بآراء بعض أهل العلم.

فإننا نقول وبالله —تعالى– التوفيق:

٢- إن أغلب القائلين بجواز أخذ قيمة زكاة الفطر يركـــزون علـــى مبـــدأ "الاقتصــاد" والاقتصاديون -إلا من رحم الله تعالى- لا يتورعون أبدا في الجري وراء هذا المبدأ فهم تارة يجيزون الربا بطرق ملتوية من أجل مبدأ الاقتصاد (١).

وثانية يدندنون حول التأمين عن طريق الشركات ومن أحل هذا المبدأ أيضا.

١ – انظر: كتابنا: نتف المعارف في الرد على من أحاز ربا المصارف، مطبوع بدار الوطن بالرياض ط١ عام١٤١٦ هـــ

وثالثة يحللون بعض ما حرم شرعا فإن المعاملات التجارية من أجل هذا المبدأ أيضـــلـ ... إلخ والله المستعان.

٣- وهناك من استدل (١) بقول العلامة: أحمد محمد شاكر في تعليقه على كتاب (المحلسي) لابن حزم فقال -رحمه الله- من تأمل في طريق الأحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقه معناها مسع اختلاف ألفاظها عن الصحابة في علم أن (ابن حزم) لا حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير وهذا معاوية بحضرة الصحابة في رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره، ولم ينكر عليه ذلك- أي إخراج القمح موضع الشعير، وإنما أنكر أبو سعيد المقدار فرأى إخراج صاع من قمح، وابسن عمر إنما كان يخرج في خاصة نفسه ما كان يخرج على عهد رسول الله في ولم ينكر على من أخرج غيو ذلك، ولو رأى عمل الناس باطلا وهم الصحابة والتابعون لأنكره أشد الإنكار وقد كان في يتشدد في أشياء لا على سبيل الخرص على الاتباع فقط، كما كان يترل في مواضع نسزول رسول الله في ولم ير أحد من المسلمين ذلك واجبا والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقراء عن الطواف يسوم العيد: والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم ولينظر امرؤ لنفسه، هل يرى أنه يغني الفقير عسن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير في بلد مثل القاهرة في هذه الأيام؟.

والله الهادي إلى سواء السبيل(٢) اهـــ

١ - انظر ك كتاب زكاة الفطر، لحسين بن على الصدي ص ٤١.

٢ -انظر: كتاب المحلى لابن حزم، الهامش م٣ ح٦ ص١٣١-١٣٢.

#### قلت:

الاستدلال بهذا القول بعيد كل البعد عن الصواب وإليك بيان ذلك من وجوه عدة:

## الوجه الأول:

أننا مع العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر -رحمه الله تعالى- في عدم قوة احتجــــاج (ابــن حزم) -رحمه الله تعالى- في الاقتصار على إخراج التمر والشعير دون سائر المطعومــــات المذكــورة في النصوص الشرعية.

## الوجه الثاني:

أما قوله عن معاوية ﷺ وبحضرة الصحابة ، أنه رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره ...إلخ.

فإننا نقول: إن هذا حجة لنا لا علينا وذلك أن معاوية للم يخرج عن النصوص التي تبين أن إخراج زكاة الفطر من المطعومات وإنما استبدل طعاما مكان طعام ولا مشاحة عندنا في ذلك وهو جلئز شرعا حسب ما تقتضيه حاجة من تدفع له الزكاة، فمن البلدان يكون قوتما التمر ومن البلدان من قوتما من الشعير ومن البلدان قوتما من الشعير ومن البلدان قوتما من السلت ...إلخ.

فيجوز استبدال زكاة الفطر بأي مطعوم من تلك المطعومات وعلى حسب الحاجـــة في البلـــد المدفوعة به والله —تعالى- أعلم بالصواب.

والله —تعالى– أعلم بالصواب.

## الوجه الثالث:

وأما احتجاجه -رحمه الله- في إغناء الفقير عن الطواف لو أعطاه صاعا من تمر أو صاعا مــــن شعير في بلد مثل (القاهرة) في هذه الأيام فماذا هو فاعل بها ؟....

نقول: أن هذا بعيد كل البعد عن الصواب:

وذلك أن مثل هذا التعليل فاسد جدا لأن تغيير النصوص الشرعية لحالة بلد من بلد لا يغير من الحق شيئا ثم كيف نقول: إن فقيرا في (القاهرة) لا يسعه الشرع.

ولو أخذنا هذا الكلام على ظاهرة لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة!!.

وأيضا: فإن الله —تعالى– قد علم وأنذر بذلك رسوله ههـ أن الله –تعالى– سيفتح لهم الشـلم، والعراق ومصر وما وراء البحار، ....

فكيف يجوز إن يلبس على أهل هذه البلاد دينهم ؟ فيريد منهم أمرا ولا يذكره لهم !! ويلزمهم بكلامه ما لا يلزمهم من التمر والشعير ؟ ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط(١).

٤ - وأما استدلالهم بقول فضيلة الشيخ: يوسف القرضاوي -حفظ في كتاب (فقه الزكاة):

والواقع أن رأى الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب، وحاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها،فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل، وحراستها، والمحافظة عليها من التلف وهيئة طعامها وشرائها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة مما ينافي مبدأ "الاقتصاد" في الجباية (٢).

١ - انظر: كتاب المحلى لابن حزم، ٣٥ ج٦ ص١٢٠.

٢ - انظر: كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، ج٢ ص٨٠٥.

ثم قال في موضع آخر: والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكــــن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال(١).

#### قلت:

والاستدلال بهذا الكلام فيه من الأغلاط ومجانبة الصواب الكثير وذلك من وجوه عدة:

## الوجه الأول:

فكيف إذا كان هذا الرأي مما يعارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن رســـول الله ﷺ في إخــراج زكاة الفطر من المطعومات ؟؟؟.

## الوجه الثاني:

أن كلام الشيخ —حفظه الله- بدندن حول زكاة الأنعام، وليس هو في موضوع زكاة الفطـــــر وقد يكون في هذا محقا في ظرف من الظروف وغير مقبول في ظروف عدة.

## الوجه الثالث:

أن زكاة الأنعام وغيرها من الزكوات تختلف احتلافا بينا عن زكاة الفطر؛ حيث يقاتل من تـوك الزكاة المفروضة، وهذا ما فعله الصحابي الجليل أبو بكر شه فعن أبي هريرة شه قال: " لما توفي رسـول الله شه وكان أبو بكر شه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر شه : "كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسـول الله شه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني مالــه ونفســه إلا بحقه، وحسابه على الله "؛ فقال: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المــلل والله

١ -المصدر السابق، ص٨٠٨.

لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها"، قال عمر ﷺ :"فو الله ما هـــو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﷺ فعرفت أنه الحق"<sup>(١)</sup>.

بينما نجد أن من لم يخرج زكاة الفطر أو نسيها فلا قضاء عليه لحديب ابن عباس - الله المن أدها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات "؟ الله المنائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والله -تعالى - أعلم.

## الوجه الرابع:

أن الجري وراء مبدأ: "الاقتصاد في أحكام الشرع فيه من الخطورة ما الله بها عليم، فكيف نتجرأ أن نجعل هذا المبدأ مشرعا لنا ؟!.

## الوجه الخامس:

أن للشيخ —حفظه الله- كلاما آخر في زكاة الفطر وإخراجها من المطعومات ووضع شــــروطاً في إخراجها نقودا وإليك ما قاله بنصه:

والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أربــــاب الله(٢).

فالحاجة والمصلحة جعلهما من مقتضيات جواز أخذ القيمة مما يوحى إلى أنه متفق في حكم زك\_اة الفطر، وإخراجها من المطعومات مع النصوص الشرعية ويدل عليه ما قاله نصا: والذي يلوح لي: أن الرسول إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين:

الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.

والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قولها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطى وأنفع للآحذ (٣).

١ -رواه الإمام البحاري، ج٢ ص٥٠٧ برقم (١٣٣٥).

٢ - انظر: فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي، ج٢ ص٨٠٨.

٣ -المصدر السابق، ص٩٤٩.

#### قلت:

هذا الكلام حجة لنا في موضع الاستدلال على عدم حواز إحراج زكاة الفطر نقودا وذلك من عسدة أمور:

الأمر الأول: أن الرسول الله أول ما فرض زكاة الفطر من المطعومات - ولم يثبت - فيما نعلم أنـــه فرضها من النقود.

الأمر الثاني: أن السبب الأول القائل: أن ندرة النقود عند العرب حائل في إخراج زكاة الفطر منها مجانب للصواب إذ أن الأحاديث في كتاب الزكاة وغيرها تدل دلالة واضحة على كثرة التعامل بها وأن قوتها الشرائية عظيمة وشاسعة الانتشار في بلاد المسلمين، واختلاف القيمة الاقتصادية للنقود (أي قوتها الشرائية) إلى المعادن النفسية في ذلك الوقت لا يمثل عائقا في التعامل بها.

الأمر الثالث: أن السبب الثاني: القائل: بأن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتما الشرائية من عصر إلى عصر آخر حجة لنا في موضوعنا إذا أن الصاع من الطعام لا يتغير ولا يتبدل من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر في أرجاء المعمورة، لأنه حكم شرعي ومن معجزات الشريعة ألها لا تتغير ولا تتبدل فهي ثابتة من قوله - تعالى-: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لَا تُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة:٣]

ثامنا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا"

وأما الاستدلال بالأثر المروي عن الحسن أنه قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفط "(١).

#### قلت:

الأثر لم تثبت صحته عن الحسن، لأن هشاما بن حسان في روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنهما.

قال نعيم بن حماد: "سمعت ابن عينة يقول: لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن الحسن.

وعن ابنَ علية قال: ما كنا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا.

وقال مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان ما كتبت للحسن حديثا قطا إلا حديث الأعماق.

وكان يجي يضعف حديثه عن عطاء (٢) ومثله يقال عمن روى عن الحسن أيضا: أنه كره العروض في الصدقة (٣).

تاسعا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا:

وأما استدلالهم أيضا بما كتبه أحدهم<sup>(٤)</sup> هكذا وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقـــة الفطـــر ورقا (دراهم فضية) مصنف ابن أبي شيبة ج٤ ص٣٧-٣٨.

نقول: أن هذا الاستدلال فيه من الأخطاء الكثير ومنها:

الخطأ الأول: أن الصواب في إيعازه إلى مصنف ابن أبي شــــيبة في ج٣ ص ١٧٤ في كتــاب الزكاة في باب: إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، وليس كما هو مثبت في أعلاه.

١ - فقه الزكاة ج٢ ص٩٤٨ زكاة الفطر ص٣٨.

٢ - تحذيب التهذيب، ج١١ ص٣٤-٣٧ برقم (٧٥) وتقريب التهذيب ج٢ ص٣١٨ برقم (٧٦)

٣ مصنف ابن أبي شيبة ج٣ ص١٨٢.

٤ -انظر: فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، ج٢ ص١٤٨ - ٩٤٩.

الخطأ الثاني: أنه لم يثبت عن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية) علمــــا بأن ما بين القوسين من الكاتب وليست من عطاء ونعذره بأنه يفسر ما قبلها ليس إلا ....!!

الخطأ الثالث: أنه ثبت عن عطاء عكس ما استدل به، فقد ذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا(١).

عاشرا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا:

أما استدلالهم بقول الرسول ﷺ أغنوهم —يعني المساكين– في هذا اليوم) وأنه يعني أن الإغنــــاء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام<sup>(٢)</sup>.

#### قلت:

الاستدلال بهذا النص على جواز إحراج زكاة الفطر من القيمة بعيد كل البعد عــن الصــواب وذلك من وجوه عدة:

الوجه الأول: أن الإغناء يتحقق بالطعام أكثر منه بالقيمة، لأن القيمة مرتبطة بالإقتصاد، فمتى كان الاقتصاد قويا كانت القوة الشرائية في القيمة أكبر وأعظم بينما الطعام ثابت لا يتغسير بتغيرات الاقتصاديين كما أن الطعام أيضا ثابت من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر فلا يتغير ولا يتبدل. والله أعلم بالصواب.

الوجه الثاني: قال القاضي البغدادي في (المعونة): إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله هذا "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوهم المألوف لهم "(").

الوجه الثالث: لو سلمنا بعدم صحة ما قلناه فإن هذا النص غريب بهذا اللفظ، وقد وهم مـــن قال أخرجه الإمام (البخاري)(٤). فبحثت عنه ولم أجد فيه على قلة بضاعتي في البحث والتنقيب، بــــل

١ -- مصنف ابن أبي شيبة ج٣ ص١٧٤.

٢ –انظر: بدائع الصنائع للكاساني م١ ج٢ ص٧٣ وفقه الزكاة ج٢ ص٩٤٨.

٣ –انظر: كتاب المعونة ج١ ص٤٣٨–٤٣٩.

٤ -المصدر السابق ج١ ص٤٣٦ هامش رقم (٢)

الذي أخرجه الإمام (الدارقطني) في (سننه) عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال:" فرض رسول الله ﷺ: زكاة الفطر، وقال اغنوهم في هذ اليوم"(١) ورواه ابن عدي في (الكامل) بلفظ: "اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"(١) وأعله بأبي معشر.

#### قلت:

وهو كما قال فعله هذا النص نجيح أبو معشر المديني السندي مولى بن هاشم.

قال ابن المديني عنه: كان يحدث عن نافع بأحاديث منكرة.

قال عنه يجيي بن معين: ضعيف، ليس بشيء كان أميا وليس بقوي في الحديث.

وقال البخاري: منكر الحديث ونقل عن ابن مهدي قوله: يعرف وينكر.

وقال ابن مدرك: كان أبو معشر نحيح رحل لا يضبط الإسناد. وقــــــال النســـــائي وأبــــو داود والدارقطني ضعيف وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه.

وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عن أبي معشر، فقال: ذاك شيخ ضعيف.

وقال أبو نعيم: كان رجلا ألكن يقول: حدثنا محمد بن كعب (قعب) وقال علي: كان يجيى بن سعيد يستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره، وقال ابن حجر: ضعيف.

#### قلت:

## والله أعلم بالصواب.

١ - انظر: سنن الدارقطني م١ ج٢ ص١٥٣ برقم (٦٧).

٢ –انظر الكامل في ضعفاء الرحال، لابن عدي ج٧ ص٥٥ تحت رقم (١٩٨٤/٣١).

٣ –انظر: من كتاب المحروحين: لابن حبان ج٣ ص٣٠، التاريخ الكبير للبخاري ج٨ ص١١٤ برقم (٢٣٩٧)، والضعفاء الكبير للغفيلــي ج٤ ص٣٠٨ برقم (٣٠٩)، والكامل في ضعفاء الرحال، لابن عدي، ج٧ ص٥٠ برقم (١٩٨٤/٣١) ميزان الاعتــــــدال للذهــــي ج٤ ص٢٤٦ برقم (٢٠١٧)ونصب الراية للزيلعي ج٢ ص٤٣٢، تهذيب التهذيب ج١٠ ص٤١٩–٤٢٢ برقم (٧٥٨) وتقريب التـهذيب ج٢ ص٢٩٨ برقم (٤٦)

وأما ما قاله الزيلعي في (نصب الراية)<sup>(۱)</sup> في الحديث الآحر الذي رواه ابن سعد في (الطبقات)<sup>(۲)</sup> قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن حده، قالوا: نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله في وأمر رسول الله في هذه السنة بزكاة الفطر إلى أن قائدهم سيعني المساكين عن طواف هذا اليوم .... إلخ.

#### قلت:

فيه ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني يروى عن أبيه عن حده.

حادي عشر: من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا-:

وأما استدلالهم بما روي عن الإمام على أنه يأخذ العروض في الجزية من أهل المال(٤).

#### قلت:

وهذا بعيد كل البعد عن الصواب، وذلك من وجوه أربعة:

الوجه الأول: أن النص المستدل به ليس كما هو مثبت، والصحيح هو: حدثنا وكيع عـــن أبي سنان عن عنترة أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الأبر الأبر ومن أهل المال المال ومن أهــل الحبال الحبال (°).

١ -انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية ج٢ ص٤٣٢.

۲ -انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ص ٢٤٨.

٤ -انظر كتاب: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال نقلا عن ج٣ ص١٣١ كتاب معرفة السنن والآثار الهامش ج٦ ص١٩١.

٥ - انظر: مصنف ابن أبي شيبة ج٣ ص١٣١.

الوجه الثاني: في حالة ثبوت النص المستدل به فإنه حجة لنا وذلك لأن عليا له لم يأخذ الأبر إلا من أهل الأبر والمال إلا من أهل الحبال إلا من أهل الحبال، ولم يأخذ هذا بدلا من هذا وإنما أخذها من المرافق للنصوص التي تدل على أن لا تخرج زكاة الفطر إلا من المطعومات.

الوجه الثالث: وإذا سلمنا بعدم صحة ما قلناه، فإن هذا النص يدل على أنه في الزكاة وليس هـــو في زكاة الفطر بدلالة مفهومه ومنطوقه والله —تعالى— أعلم.

الوجه الرابع: اختلف في أبي سنان الذي يروي عن وكيع واسم: سعيد بن سنان البرجمي الشــــــيباني الأصغر الكوفي، قال (أبو طالب): عن أحمد كان رجلا صالحا و لم يقم الحديث.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي في الحديث.

وقال العجلي: كوفي جائز الحديث.

وقال ابن سعد: كان من أهل الكوفة، ولكنه سكن الري وكان سيئ الخلق.

وقال ابن عدي: له غرائب وإفرادات وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب ولعله إنما يهم بالشـــيء بعـــد الشيء.

وقال أبو حاتم وأبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يعقوب بن سفيان(١).

#### قلت:

وما دام فيه مقال الأولى عدم الأحد بروايته، وأما وكيع فاسمه: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبــو سفيان الكوفي، فهو حافظ ثبت ثقة صالح صدوق لا يخطأ. خشوع وورع(٢).

وأما عنترة فاسمه: عنترة بن عبد الرحمن الكوفي الشيباني ذكره ابن حبان في (الثقات) وعن أبي زرعـــة أنه كوفي ثقة لا بأس به مستقيم الحديث، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من الكوفيين.

وقَال (الدارقطني): يعتبر به<sup>(٣)</sup>.

١ -انظر: تهذيب التهذيب ج٤ ص٥٥-٤٦.

۲ - انظر: تهذیب التهذیب ج۱۱ ص۱۲۳-۱۳۱.

٣ – تمذيب التهذيب ج٨ ص١٦٢ –١٦٣ وج١١ ص١٠.

ثابي عشر: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً:

وأما استدلالهم بقول أبي جعفر: بأن أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري بـــه للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بما فأمـــا في ديارنا البياعات تجزئ بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل.

#### قلت:

إن الاستدلال بمذا مردود وذلك من وجوه عدة:

أولاً: أنه تعليل بالرأي، والتعليل لا يقدم على الدليل والمطعومات منصوص عليها بدليل والمسهقة: "زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء،قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين " رواه البخاري في كتاب صدقة الفطر.

ثانياً: قال أبو جعفر: "والتنصيص على الحنطة والشعير " مما يدل على أنه منصوص عليه، فما الــــذي جعله يعدل عن هذا المنصوص عليه ويتبع القياس الفاسد؟؟.

ثالثاً: قوله: أن الحنطة والشعير من البياعات في المدينة فهذا قول غير صحيح إذ أن النقود موجودة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي المدينة أيضاً فكانت القيمة الشرائية في ذلك الوقت بالذهب والفضة، والقرآن الكريم والسنة النبوية مستفيضان في ذكر الأدلة على ذلك فليراجع لا سيما في موضع الزكـــاة، والله تعالى أعلم.

رابعاً: اقتصاره على أن النقود هي أعز الأموال في البياعات وأنها أفضل من الحنطة والشمسعير، غسير صحيح على إطلاقه، إذ أن أكثر الدول خاصة الفقيرة منها في العالم تكون المطعومات أحب إليهم من الأموال، لأن أموالهم مهما كثرت فقوتها الشرائية ضعيفة لا يستطيع معها المسكين شراء قوت يومه.

والله -تعالى- أعلم بالصواب.

١ - انظر: كتاب المبسوط م٢ ج٣ ص١٠٧.

## أحكام فقهية في زكاة الفطر

## أولا: حكم من دفعها إلى غني ...

إذا دفع زكاة فطره إلى غني في هذه المسألة تفريعان:

أولهما: دفعها إلى غني وهو لم يعلم أنه غني بل ظاهر معرفته عنه أنه فقير فلا حرج في ذلك؛ لأنـــه حاهل بحاله وعلى ذلك نقول: إنه يجب التحقق من حال الشخص الذي تدفع له الزكاة.

وثانيهما: دفعها إلى الغني وهو يعلم أنه غني فلا يجزئه لقولـــه -تعــالى-: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِين ﴾ [التوبة: ٦٠]

ولقوله ﷺ:"أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم وأردها على فقرائكم"(١).

وفي هذه الحالة يلزمه إرجاعها من الغني ثم إخراجها مرة ثانية على من يستحقونها شرعا فــــإن أبى الغني أو أكلها فيخبره بأنها لا تحل له ثم يخرجها مرة أخرى إبراء للذمة ويدفعها لمن يستحقها شرعا.

## ثانيا: حكم إخراج زكاة الفطر على الفقير والسكين:

ففي ذلك تفصيل:

إن كان الفقير أو المسكين لا يلحقه ضرر بإحراجها وهو قادر عليها فلا حرج في إخراج زكــــاة فطرهما.

وإن كانا يلحقهما ضرر بنفسيهما أو بمن تلزمهما مؤنته كأولادهما مثلا؛ فإنه لا يجـــوز إحــراج زكاتهما.

وأما من زاد الطعام عن حاجتيهما فإنه يجوز لهما إحراج زكاة فطرهما عن نفسيهما وعمن تلزمهما مؤنته، (لأن غناه طرأ بعد تقدم الوجوب)(١).

۱ – سبق تخریجه.

## ثالثًا: حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة:

ففي ذلك تفصيل:

إذا لزمته النفقة على زوجته المسلمة لزمه إخراج زكاة فطرها عنها إذا لم تحد ما تخرجه عن نفسها، لقوله هن: "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" وأما إذا وجدت الزوجة ما تخرجه عن نفسها وكانت ميسورة الحال فإلها تخرجها عن نفسها؛ لألها مخاطبة كها أصلا بنص حديث رسول الله هن: "فرض رسول الله في زكاة الفطر على الذكر والأنثى ...". متفق عليه.

وأما إن كانت الزوجة موظفة مثلا أي أن لها راتبا شهريا ...

ففي ذلك تفصيل:

إن كان مالها خليطا بينها وبين زوجها بالتراضي فإن على الزوج إخراج زكاة فطرها.

وإن كان مالها مستقلا فإن عليها إحراج زكاة فطرها من مالها الخاص، لأنها مخاطبة هــــا أصـــلا. والله –تعالى– أعلم بالصواب.

## رابعا: حكم إخراج زكاة الفطر عن العبد:

ففي ذلك تفصيل: إن كان العبد مسلما وليس له عائلا غير نفسه فإنه يخرجها من ماله، لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في العبد صدقـــة إلا صدقة الفطر "(٢).

وأما إن كان العبد له مؤنة من مالكه فإن الواجب عليه إحراج زكاة فطره من مؤنته لحـــا فرضــه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه من صدقة الفطر فقال: "على كل حر وعبد". فهو بهذا مخــاطب بها في الأصل.

١ -انظر: المعونة، ج١ ص٤٣٤.

٢ -رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم: (٩٨٢).

وإن لم يجد العبد ما يخرج به زكاة فطره فإنه من الأفضل عليه إخراج زكاة فطره من مالكه فــــإن أخرجها وإلا لا إثم عليه لقوله -تعالى-:قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]. وأما إن كان العبد كافرا فلا تلزمه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صدقة الفطر من رمضان على كـــل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين". متفق عليه.

فقيده بالإسلام فدل على اعتباره بالوجوب؟، ولما روي ابن عباس قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين". فأخبر عين علية فرضها، والفرض المراد به أنه يختص بالمسلمين فانتفى وجوبه على الكفار(١).

## خامساً: فيما لومات قبل إخراجها:

لو مات قبل إحراج زكاة فطره فماذا عليه؟.

## قلنا في ذلك تفصيل:

إن مات الصائم في وقت وحوب إخراج زكاة الفطر؛ فإن على ورثته إخراجها عنه؛ لأنه مكلف بإخراجها قبل بإخراجها قبل وفاته وهي دين عليه، ودين الله أحق أن يقضى، وأولى بالقضاء هم ورثته، وإن مات قبل وقت الوجوب. . فإن أخرجها عنه ورثته فهذا حسن ومستحب، وإن لم يفعلوا فلا حرج في ذلك، لأنه عند وفاته غير مكلف ها شرعا.

## سادسا: ما يقوله الصائم عند دفع زكاة الفطر؟ وما يقول آخذها؟:

أما عند دفعها فلم يصح في ذلك شيء عن رسول الله —صلى الله عليه وسلم-، ولا أثر عن صحابته —رضوان الله عليهم- وأما قولهم: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم". أو: "اللهم اجعلها

١ –انظر: كتب المعونة ج١ ص٤٣٥-٤٣٦.

مغنما ولا تجعلها مغرما ". وما روي عن أبي هريرة —رضي الله عنه- مرفوعا: "إذا أعطيتم الزكاة فــــلا تنسوا ثوابما أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما".

فهذا كله لم يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد ضعف أهل العلم هذه النصوص (١). وأما الآخذ من المزكي فيقول: اللهم صل عليهم، لقوله -تعالى-: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "(٢).

ولما صح عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أته قرم بصدقتهم، قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته، فقال: "اللهم صل عليهم" فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته، فقال: "اللهم صل عليهم" فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته، فقال: "اللهم صل عليهم أوفى "(<sup>7</sup>).

ولا حرج في تسمية المزكي أو ذكر كنيته بعد الدعاء في الصلاة عليه كأن يقول: "اللهم صل على فلان". أو يقول: "اللهم صل على أبي فلان". لورود ذلك تفي نص الحديث السابق ، ويستحب لمسن دفع زكاة فطره أن يقول : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ البقرة: ١٢٧]

١ - انظر: إرواء الغليل ج٣ ص٣٤٣ برقم (٨٥٢) وضعيف سنن ابن ماجه ص١٤٠ برقم (٣٩٨).

٢ –سورة براءة من الآية (١٠٣)

٣ - متفق عليه: البخاري برقم (١٤٢٦-٣٩٣٣-٩٧٣٥) ومسلم برقم: (٣٩٨).

#### بدعة الدعاء للمتصدق:

سئل فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة.

فأحاب —رحمه الله—: لا تنبغي هذه الكيفية، لأنها بدعة. أما الدعاء للمتصدق مـــن غــير وضــع الأيدي على المال المتصدق به ومن دون احتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع لقول النبي —صلى الله عليه وسلم—: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فــادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

والله الموفق(١).

## سابعا: فيما لوكان مسافرا، فكيف يخرجها؟

وإذا كان المزكي مسافرا ففي ذلك تفصيل:

فإن كان المزكي مسافرا سفرا لا يستطيع معه الرجوع إلى بلدته، وقت وجوب دفع الزكاة، فإنـــه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه، ولا ينظر إلى مدة إقامته في هذا البلد، بل متى ما وجبت عليه الزكلة أخرجها لقوله —تعالى—: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".

أما إذا كان المزكي يستطيع الرجوع من سفره قبل وجوب دفع الزكاة، فإنه ينتظر في إخراجـــها حتى يصل بلدته فيخرجها وهذا هو الأصل.

أما إذا لم يتمكن من العودة وصار في مكان لا يستطيع معه إخراجها ففي هذه الحالة يخـــبر أهلـــه بإخراجها إن استطاع أو يخرجونها عنه إذا علم أهله أنه لا يستطيع الرجوع إليهم، وإن لم يتمكن مــــن إخراجها أو إخبار أهله بها، فإنه لا حرج عليه بإذن الله حتعالى- وإذا وصل إلى بلدته ولو بعـــد صـــلاة

١ –انظر: كتاب: محموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ج١ ص١٤٥.

العيد أخرجها، وتكون صدقة من الصدقات لقوله —صلى الله عليه وسلم-:"إنما ا**لأعمال بالنيـــــات**.." والله الموفق.

## ثامنا: حكم إخراج زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر.

لا يجوز إحراج زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر، كأن يخرجها المزكي عن نفسه أو عسن أولاده أو عمن يعول إلى بلد غير البلد الذي يسكنه، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم.

لحديث معاذ حين بعثه النبي —صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن وقال: "فأعلمهم أن الله افــــتوض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" متفق عليه (١).

وحديث إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه: أن زيادا أو بعض الأمراء - بعيث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران: أين المال؟: قال: وللمال أرسلتني؟، أخذناها مين حيث كنا نأخذها، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله حليه وسلم- (٢).

قلت: وهذا هو الراجح (عندي) وهو الأصل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تؤخذ صدقلهم إلا في ديارهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم" ولهده المسألة تفريعات:

١ - رواه البخاري ج٢ ص٥٠٥ برقم: (٣١٣١) ومسلم ج١ ص٥٠ برقم: (١٩)

۲ - رواه أبو داود- صحيح سنن أبي داود- ج١ ص٣٠٥ برقم: (١٤٣١).

٣ -انظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل ٥٥ ج١٠ ص١٦٨ برقم: (٦٦٩٢) وقال العلامة أحمد شاكر عقبه: إسناده صحيح.

٤ -المصدر السابق برقم (٦٧٣٠) والطيالسي ص ٢٩٩ برقم: (٢٢٦٤) وهو في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب أين تؤخذ الصدقـــة؟ ٨٢ ج٣ ص٧٩، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

التفريع الأول: يجوز نقل زكاة الفطر إلى البلد القريب للحاجة أو المصلحة بشرط أن لا يتعــــدى وقت إخراجها بحيث أن تصله قبل صلاة العيد فإن تيقن أن لا تصله إلا بعد فوات إخراجها فإنه لا يجوز إخراجها.

التفريع الثاني: لا يجوز إحراحها للحاحة أو المصلحة إلا بشروط:

أولا: أن يكون هناك فقراء أشد حاجة من بلد المزكي.

ثالثا: أن لا يكون في بلد المزكي مساكين وفقراء محتاجين، فإن وحد منهم فهم أولى بالزكاة مـــن الأقارب لعموم قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِين ﴾ [التوبة:٦٠]

رابعا: أن يكون هناك ضرورة ملحة وإن لم يكونوا من المساكين والفقراء كأن يكون هناك بلــــدة منكوبة بزلازل أو بفيضانات البحار أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر للمتضررين في هـــذه البلدة؛ لأن المقصود من الصدقة سد الخلة (٢).

التفريع الثالث: أما الذين قالوا: إنه لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة كالمالكيــــة والحنابلــة ويجوز نقلها عند المالكية لمن هو دون مسلفة القصر -تسعة وثمانون كيلا. والحنابلة لمن هو دون مسلفة القصر وهي عندهم ثلاثة وثمانون كيلا.

فهذا اجتهاد لا دليل عليه ولا يعول عليه في تحديد المسافة بين القريب والبعيد، وإنما الـــذي عليـــه الدليل هو وقت إخراج زكاة الفطر فلا يتقدمه ولا يتعداه. والله –تعالى– أعلم بالصواب.

١ - أخرجه ابن زنجويه في الأموال ج٣ ص١١٨٩ برقم: (٣٢٣٥) وإسناده إلى الضحاك: صحيح، لأن الحسن بن الوليد ثقــــة، انظــر:
 تقريب التهذيب ج١ ص١٨١ برقم: (٣٩٩) وأما إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن فقد وثقه الحافظ في التقريب ج١ ص٣٤ برقم (١٩٣)
 وأما أبوه حميد بن عبد الرحمن الرؤاس فقد وثقه الحافظ أيضا في التقريب ج١ ص٣٠٣ برقم: (٢٠٤).

٢ – انظر: كتاب المعونة ج١ ص٤٤٤ والخلة: –يفتح الحاء واللام-: الفقر والحاجة وما خلا من البيت انظر: المصباح المنير ص١٨١.

## تباسعا: حكم إخراج زكاة الفطر إلى ذوي الأرحام.

والأفضل (عندي) إخراج زكاة الفطر إلى ذوي الأرحام وهذا هو الصواب حين يخرجها إليهم، لمل ورد التصريح به في حديث أبي سعيد عند (البخاري) أن النبي الذي الأدن الامرأة ابن مسعود، فقالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق ممن تصدقت به عليهم فقال النبي الصدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق محسن تصدقت به عليهم "(١).

ولقوله ﷺ: "له أجران، أجر القرابة والصدقة"(٢) ولما تصدق أبو طلحة في (بيرحاء)(٢) قال الرسول ﷺ: "وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"(١).

ولكن لا تؤخذ هذه النصوص على إطلاقها حتى لا يكون هناك تعارض بين هذه النصوص وظلهر النصوص الأخرى التي تبين أن الصدقة لعموم الفقراء والمساكين ولذوي الحاجة أو المصلحة أو ما أحسوج للضرورة (٥).

وفي هذه المسألة لا بد من توافر شروط منها:

١ -رواه البخاري ج٢ ص٥٣١ برقم (١٣٩٣)

٢ - رواه البخاري ج٢ ص٥٣٠ في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب.

٣ - بيرحاء: اسم بستان.

٤ - رواه البخاري ج٢ ص٥٣٠ برقم: (١٣٩٢) ومسلم برقم (٩٩٨)

ه – راجع كتابنا: درر التعارض بين ظاهر النصوص الشرعية.

٣ - انظر: المسند ج٨ ص٥١ برقم (٥٦٨٠).

ثانيا: أن يكون من ذوي الأرحام في بلد المزكي، فلا يخرجها إلى البلد القريب أو البعيد بحجة ألهـــم من ذوي الأرحام ويترك فقراء بلده، لما روي عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رســــول الله الله عـــن الصدقات أيها أفضل؟ قال: "على ذي الرحم" رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده: حسن (١).

ثالثا: أن يكون ممن يتصدق إليهم من الأيتام القصر الذين لا يستطيعون مع عجزهم الكسب، فعن عبد الله بن مسعود قال: قام رسول الله فله بين الرجال والنساء فحض الرجال على الصدقة ثم أقبل على النساء فحثهن على الصدقة فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالا، فقالت: "اقرأ على رسول الله فله مسن امرأة من المهاجرين السلام ولا تبين له وقل: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء وأيتام في حجرها وهم بنو أحيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي في فقال: "نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"(٢).

رابعا: إن وحد في البلد الذي يسكنه المزكي فقراء مع ذوي الأرحام و لم يعطوا من الزكاة وبقــوا على حالهم في فقرهم، فإنه يلزم المزكي توزيعها على الجميع، وإن قلت إلى صاع فقط لكل فقــير مــن الجميع والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## عاشرا: حكم شراء زكاة فطره:

ولا يجوز للمزكي أن يشتري زكاة فطره بعد دفعها وهذا هو الراجح (عندي) لعمـــوم الأدلـــة في ذلك وهي كما يلي:

أولا: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه السندي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي في فقال: " لا تشتره، ولا تعدد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ".

١ - انظر: محمع الزوائد م٢ ج٣ ص١١٦.

٢ - رواه الطيراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه حجاج بن نصر وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام، ورجال البزار رجال الصحيح، انظر:
 بحمع الزوائد، ٢٠ ج٣ ص١١٧.

وفي (مسلم) "كالكلب يعود في قيئه"(١).

ثانيا: عن عمرو بن شعيب عن طاوس: أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي الله أنه قـــال: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطيــة ثمــن يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه"(١).

وبلفظ: " مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه"(").

ثالثا: قال ﷺ: "إذا تصدقت بصدقة فأمضها "(أ).

#### قلت:

١ - متفق عليه، البخاري برقم: (١٤١٩) ومسلم برقم (١٦٢٠). وانظر: المسند برقم (٤٩٠٣).

٢ - انظر: المسند لابن حنبل م٤ ج٧ برقم (٤٨١٠) وإسناده: صحيح.

٣ - المصدر السابق، برقم (٣٨٤) وإسناده: صحيح.

٤ - المصدر السابق برقم: (٦٦١٦) وقال أحمد شاكر : صحيح لغيره.

ه - صحيح البخاري برقم: (١٤١٩) ومسلم برقم: (١٦٢٠) وانظر: المسند برقم (٤٩٠٣).

## الفصل الثاني:

# صلاة العيدين

## وفیه عدة مباحث:

- ١. أقوال العلماء في حكمها.
- ٢. أدلة العلماء على أقوالهم.
  - ٣. مناقشة الأدلة.
- ٤. القول الراجح في حكم صلاة العيدين.
  - ٥. التكبيرات.

## المبحث الأول

## حكم صلاة العيدين

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين إلى ثلاثة أقوال وكل قول له أدلة تعضده في الظاهر، ونحن في هذا الفصل سنذكر الأقوال الثلاثة مع نقل ما استدل به كل فريق لقوله، ثم بعد ذلك نناقش جميع الأدلة، ونذكر القول الراجح مع ما يعضده ويؤيده من الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على هذا القول من أقوال العلماء المحدثين والمفسرين وذوي أهل الفقه وإليك البيان:

## القول الأول:

وقال السمرقندي<sup>(٣)</sup>: اختلفت الروايات عن أصحابنا: في ظاهر الرواية دليل على أنها واحبة، فإنه قــــال: "ولا يصلى نافلة في جماعة، إلا قيام رمضان، وصلاة الكسوف". فهذا دليل على أن صلاة العيد واحبة، فإنها تقام بجماعة. اهــــ

#### قلت:

ولكن بعض الأحناف لم يذهب إلى ما ذهب إليه السمرقندي في هذا القول، فقــــد ذكــر في (الجـــامع الصغير) أنها سنة، حيث قال: إذا اجتمع العيدان في يوم واحد، فالأول سنة (أ)، ورده الكاساني في (البدائع).

وذكر أبو موسى الضرير في مختصره ألها فرض كفاية (°)، قال الكاساني في بدائع الصنائع (۱): "وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة وهذا قول أصحابنا".

١ - انظر: اللباب في شرح الكتاب ١٥ ج١ ص١١٠ .

٢ - انظر: الاحتيارات الفقهية، ص٨٢.

٣ - انظر: تحفة الفقهاء ج٦. ص١٦٥-١٦٦.

٤ - المصدر السابق.

٥ – المصدر السابق.

٦ -انظر: بدائع الصنائع م١ ج١ ص٢٧٥.

#### ثم قلت:

والمتتبع لأقوال هذا الرأي يستنتج أن الأحناف لم يثبت قولهم على الوجوب بل تجد بعضهم يقول: بــــالوجوب والبعض الآخر يقول: بألها سنة كما سيأتي قول السرخسي وغيره.

وأما قول بعض الأحناف ردا على صاحب (الجامع الصغير) عندما قال: عيدان اجتمعا في يـــوم: الأول ســنة، والثاني فريضة، معناه وجب بالسنة<sup>(۱)</sup>.

فهذا قول مردود وسيأتي تفنيده بالأدلة عند سردها.

#### القول الثابي:

وبه قال بعض أصحاب الشافعي بصيغة التضعيف (٤) إلا أبو سعيد الإصطخري، فقال: هي فرض على الكفاية (٥).

#### القول الثالث:

أن صلاة العيدين سنة، وهو المشهور عند الإمام مالك<sup>(۱)</sup> والشافعي وأكثر أصحابه<sup>(۷)</sup> وأحمد في رواية عنه أنــــه سنة<sup>(۱)</sup> وأبو حنيفة في رواية عنه<sup>(۹)</sup> قال السرخسي: والأظهر أنها سنة<sup>(۱)</sup>.

١ – انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي م١ ج١ ص٥٥.

۲ - انظر: منتهى الإرادات جا ص ١٤٠ والحمرو في الفقه ج ١ص ١٦٠، والمقتع جا ص ٢٥٥، وعمدة الفقه ص ٢٣، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جا ص ٢٩٤، ومنار السسبيل جا ص ١٤٠، وظاية المنتهى ج١ ص ٢٣، وصنع الشسفا الشسافيات ص ١٤٠، والروض الندي ص ١٩٤، وظاية المنتهى ج١ ص ٢٣٠، وطاية المنتهى ج١ ص ٢٣٠، وصنع الشسفا الشسافيات ص ٢٠٠، والمدع في شرح المقتع ج٢ ص ١٥٠، والمغسني لابسن قدامسة ج٢ ص ٢٣٠، وكشاف القتاع عن مثن الإقتاع ج٢ ص ١٥٠، والمغسني لابسن قدامسة ج٢ ص ٢٣٠، والمفروع ج٢ ص ١٥٠.

٣ - انظر: الإنصاف ج٢ ص٤٣٠.

<sup>2 –</sup>انظر: مغنى المحتاج ج١ ص٣٠٠ وحاشيتا قليوبي وعميرة ج١ ص٣٠٤ وروضة الطالبين ج٢ ص٧٠، والتنبيه في الفقه الشافعي ص٤٠.

٥ - انظر: حلية العلماء ج٢ ص٣٥٣.

<sup>7 –</sup>انظر: المنتقى م1 جاً ص٣١٣، وحاشية الدسوقي ج1 ص٣٩٦، وأوجز المسالك ج٣ ص٣٣٦، وبداية المحتهد ج1 ص٣١٨–٢١٩، وشرح الزرقاني علمسمى الموطئ ج1 ص٣٥٧–٣٥٨، والمعونة ج1 ص٣٢٠.

٧ -انظر: المحموع ُ جه ص٢، وتحاية المحتاج ج٢ ص٣٨٥، وحاشية الشرقاوي ج١ ص٣٨، ونتع الوهاب م١ ج١ ص٨٥، ومغني المحتاج ج١ ص٨٣، حاشيتا قليوبي وعمسيرة ج١ ص٣٠، وروضة الطالبين ج٢ ص٧٠، والإقباع ج١ ص٨٠، والتنبيه في الفقه الشافعي ص٥٤ً.

٨ – انظر: المحرر في الفقه ج١ ص١٦١، والروض المربع شرح زاد المستقنع ج١ ص٣٠٤.

٩ - نقل ابن هبيرة في "الإفصاح" ج١ ص١٧٧، عن الإمام: بأنها سنة ومضى قول محمد في الجامع الصغير بأنها سنة، انظر:

أوجز المسالك ج٣ ص٣٦٠.

١٠ -انظر: المبسوط للسرخسي ١٠ ج٢ ص٣٧٠.

# المبحث الثاني: أدلة العلماء على أقوالهم

# أولا أدلة القول الأول:

استدل على من ذهب إلى أن حكم صلاة العيدين واجبة بما يلى:

- (أ) بقوله –تعالى–: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ ۞ ﴾ [الكوثر:٢]. قيل في تفسيرها: صلاة العيد وانحر المحزور ومطلق الأمر للوجوب(١).
- (ب) وبقوله –تعالى- أيضا: ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البغرة:١٨٥]، قيل: المسراد منه صلاة العيد (٢).
- (ج) وبقوله –تعالی– أیضا: ﴿ قَدَّ أَفْلَحَ مَن تَنزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِیّهِ فَصَلَّیٰ ۞ ﴾ [الاعلى:١٤-١٥] قيل: إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد<sup>(٣)</sup>، وقد جعل الفلاح سبب فعلها، وعدمه سبب تركسها فدل على الزومها(٤)!!.
- (د) و بحديث أم عطية ألها قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج: البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس "(٥).

قيل: أن النبي ﷺ أمر بما النساء فالرحال من باب أولى(١).

(ه) وبحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -رضي الله عنهم- قال: غم علينا هـــلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهــــم

١ - انظر: البدائع م١ ج١ ص٢٧٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:١٠٨ ج٢٠ ص٢١٨.

٢ - انظر : المصدر السابق

٣ - انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م١٠ ج٢٠ ص٢١-٢٢.

٤ - انظر: رسالة الدكتوراه لخالد المشيقح ص ٧٤٣.

ه -أخرجه البخاري، في كتاب العيدين، في باب التكبير في منى برقم ٩٢٨، واللفظ له، ومسلم أيضا في كتاب العيدين في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيديــــن ح٢ ص٢٠ برقم (٩٩٠)

٦ -َانظُر: الروضة الندية، ج١ ص١٤٢ ورسالة الدكتوراه مصدر سابق.

رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد<sup>(۱)</sup> " قالوا: والأصل في الأمر الُوجوب<sup>(۲)</sup>.

- (و) وبالحديث الضعيف: أن النبي الله كان يخرج نساءه وبناته في العيدين (٣)
  - (ز) ولأنه ه واظب عليها<sup>(۱)</sup> ولقضائه إياها<sup>(۱)</sup> وكذا خلفائه من بعده<sup>(۱)</sup>.
- (ح) ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو مـــن شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت (٢).
- - (ي) ألها تسقط صلاة الجماعة، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب، فدل على ألها فرض<sup>(1)</sup>.

وكسوف الشمس، وصلاة العيد تؤدى بجماعة فلو كانت سنة و لم تكن واحبة لاستثناها كما استثنى الــــتراويح وصلاة الكسوف(١٠٠).

(b) واستدل بعضهم بقولهم: "وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة "(١١).

۱ -أخرجه أبو داود، صحيح السنن -للألباني في كتاب الصلاة برقم (۱۰۲۱)، والنسائي -صحيح سنن النسائي- برقم (۱٤٦٦). وابن ماجه -صحيح سنن ابــــن ماجه- برقم (۱۳٤٠).

٢ - انظر: المقنع ج١ ص٢٥٦ وأيضا الروضة الندية ج١ ص١٤٢.

٣ - انظر: سبل السلام للإمام الصنعاني ج٢ ص١٣٥.

٤ - انظر: اللباب ج١ ص١١٥، والاختيار ١٨ ج٢ ص٨٥، والهداية ١٨ ج١ ص٨٥، والمغني ج٢ ص٣٦٨.

٥ -انظر الاختيار م١ ج٢ ص٨٥

٦ -انظر: كشاف القناع ج٢ ص٥٠.

٧ - انظر: البدائع م١ ج١ ص٢٧٥.

٨ -انظر: المغنى ج٢ ص٣٦٨

٩ - انظر: نيل الأوطار م٢ ج٣ ص٣٨٣، والروضة الندية ج١ ص١٤٢،

١٠ - انظر: البدائع للكاساني ١٠ ج١ ص٢٧٥ وتحفة الفقهاء ج٢ ص١٦٥.

١١ –انظر: شرح فتح القدير ج٢ ص٧٠.

# أدلة القول الثاني:

استدل على من ذهب إلى أن حكم صلاة العيدين فرض كفاية بما يلي:

- (أ) بقوله —تعالى-: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنَّحَرَّ ۞ ﴾ [الكوثر:٢-٣]والأمر في هذه الآية يقتضيي الوجوب(١).
  - (ب) ولأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها(٢).
  - (ج) ثبت بالتواتر أن رسول الله الله الله الله الله العيدين (٢٠).
    - (c) ولأنها من أعلام الدين (٤) وشعائر الإسلام الظاهرة (٥).
- (٥) إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة، فاشتبه تركهم

ا**لأ**ذان<sup>(٢)</sup>.

## ثالثا: أدلة القول الثالث:

استدل على من ذهب إلى أن حكم صلاة العيدين سنة بما يلي:

(أ) ... بما روى طلحة بن عبيد الله: "جاء رجل إلى رسول الله هله من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله هله: "خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال هل على غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع " قال رسول الله هله: "وصيام شهر رمضان" قال على غيره؟ قال: "لا إلا أن تطهوع ".

١ -انظر: منح الشفا الشافيات ج١ ص١٦١

٢ –انظر: الكاني ج١ ص٢٣٠، والمبدع ج٢ ص١٧٨، والروض المربع ج١ ص٤ ٣٠ وحاشيتا قليوبي وعميرة ج١ ص٣٠٤.

٣ - انظر: المغني ج٢ ص٣٦٧، والشرح الكبير ج٢ ص٣٩٧.

٤ -انظر: كشاف القناع ج٢ ص٥٥ والمبدع مصدر سابق.

o – انظر: الكافي ج١ ص٢٣٠ والمبدع مصدر سابق، والروض المربع مصدر سابق، ومنار السبل ج١ ص١٤٩، والمجموع ج٥ ص٤.

<sup>1 –</sup>انظر: الفروع ج٢ ص١٣٧، والكافي ٢٣٠/١، والمبدع ١٧٨/٢، والروض المربع ٣٠٤/١، والمغني ٣٦٧/٢ والإنصــــاف ٤٢٠/٢، والشـــرح الكبـــير ٤٩٧/١ والمجموع ج٥ص٤.

- (ب) عن ابن محيريز، أن رجلا من بني كنانة يدعى المحدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقول إن الوتر واحب فقال: المحدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد "سمعت رسول الله الله الله الله على على الله الله على الله على

ومعلوم من الدين بالضرورة أن كل صلاة لا أذان وإقامة لها فهي سنة (٥٠).

(c) ولأنها من جملة التطوعات التي شرعت الجماعة فيها<sup>(1)</sup>.

<sup>1 -</sup> أخرجه مالك في الموطأ ج1 ص١٧٥ في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب حامع الترغيب في الصلاة، والبخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسسلام ج١ ص٣٦ رقم ٢٦، وفي كتاب الصوم: باب وحوب صوم رمضان، وزاد في آخر الحديث: "دخل الجنة إن صدى " ج٢ ص٣٦٦ برقم (١٧٩٦) وفي كتاب الشهادات: باب كيف يستحلف؟ ج٢ ص٣٥١ برقم (١٥٠٦)، ومسلم في كتاب الإيمان في باب بيان الصلـــوات البي أن كتاب الإيمان في الزكاة ج٢ ص٢٥٥١ برقم (١٥٠٦)، ومسلم في كتاب الإيمان في الزكاة ج٢ ص٢٥٥١ برقم (١٥٠٦)، ومسلم في كتاب الإيمان في اب بيان الصلـــوات التي أحد أركان الإسلام ج١ ص٤١ رقم ٨ من كتاب الإيمان، وأخرج مسلم / الإيمان رقم: (٩) ،نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله ﷺ: "أفلح وأبيسه إن صدق ".

٢ - "كذب أبو محمد" قال ابن الأثير: لم يرد بقوله: كذب أبو محمد: تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجيء في الإخبار، وأبو محمد إنما أفتى فتيسا رأى فيها رأيا، وأخطأ فيه، وهو رحل من الأنصار له صحبة ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن النبي الله والعرب من عادتما أن تضع الكذب موضع الخطاء، فتقسول :كذب سمعي، وكذب بصري، أي أخطأ،

أنظر: حامع الأصول ج٦ ص٤٥، وقد وهم صاحب كتاب: رهبان الليل" لما نسب هذا لكلام للأرناؤوط في ج٢ ص٩١٠،٩٠٩.

٣ – أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص١٢٣ في كتاب صلاة الليل باب الأمر بالوتر، وأخرج أبو داود هذه اللفظة في كتاب الوتر باب فيمن لم يوتر.

انظر: صحيح سنن أبي داود ج۱ ص٢٦٦ برقم (١٢٥٨)، وأخرجه أيضا في باب المحافظة على وقت الصلوات بلفظ آخر وهو: "هجس صلوات افترضهن الله "حسالى" ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن: كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على عهد إن شاء غفر له، وإن شـــــــاء عذبه ". صحيح سنن أبي داود ج۱ ص٨٦ رقم: ١٠٤.

وأخرجه النسائي باللفظ الأول في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس ج١ص٠٠٠ برقم ٤٤٧ وأخرجه ابن ماحه إنظر: صحيح سنن ابسن ماحمه ج١ ص٢٣٥ برقم (١١٥٠)،وانظر: المشكلة ج١ ص١٨٠ برقم (٧٠٠).

٤ –انظر: المحموع ج1 ص٤ وثماية المحتاج ج٢ ص٣٥٥، وفتح الوهاب ١ ج١ ص٨٦ وحاشيتا قليوبي وعميرة ج١ ص٤٠٣ والشرح الكبير ج١ ص٤٩٧ والمفسسيني ج٢ ص٣٦٧ وفتح الشفا الشافيات ج١ ص١٦١،والمعونة على مذهب عالم للدينة ج١ ص٣٠٠

٥ –انظر: نماية المحتاج ج٢ ص٣٨٥.

٦- انظر: الجموع: ج١ ص٤.

# المبحث الثالث: مناقشة الأدلة

# أ- مناقشة أدلة القول الأول والذين قالوا بوجوب صلاة العيدين، واستدلوا بما يلي:

أولا: استدلوا بقوله —تعالى—: (فصل لربك وانحو) وقيل: في تفسيرها:صل صلاة العيد وانحر الجــــزور ومطلق الأمر للوجوب

#### فنقول:

إن هذا التفسير ليس على إطلاقه من وجهين:

الوجه الأولِّ: أن في تفسيرها أقوالا أحرى غير الذي قيل فيها ومنها:

١ - قال محمد بن كعب: إن أناسا كانوا يُصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه ه أن يصلي وينحر لله —عز وجل-(١).

۲- وقال سعید بن جبیر و مجاهد: فصل الصلوات المفروضة بجمع و انحر البدن بمنی<sup>(۱)</sup> و کذا عـــن عطیة<sup>(۱)</sup>.

٣- وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر<sup>(1)</sup>, قال ابن كثير: (٥) وقيل المراد بقوله: "وانحر" وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن على ولا يصح<sup>(1)</sup>, وعن الشعبي مثله.

١ - انظر: تفسير البغوي ج٤ ص٣٤٥ وتفسير الحازن ج٤ ص٤١٦.

٢ - المصدر السابق. وانظر: تفسير الماوردي ج٦ ص٥٥٥

٣ - انظر: الكشاف ج٤ ص٢٩١، وتفسير الخازن مصدر سابق.

<sup>2 -</sup> انظر: الكشاف والخازن مصدران سابقان

٥ – انظر: تفسير ابن كثير ج؛ ص٥٥٨.

٦ -رواه ابن حرير الطيري ج٣ ص٣٥، والبخاري في تاريخه ج٦ ص٤٣٧ والحاكم في كتاب التفسير ج٢ ص٣٥، وابن أبي شسسية في مصنف ج١ ص٣٩٠ في كتاب الصلوات، وزاد السيوطي في الدر المنثور ج٦ ص٤٠٣ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطي في الأفراد، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في سسنه ج٢ ص٢٩ في كتاب الصلاة. وفي الجرح والتعديل ج٦ ص٣١٣ برقم (١٧٣٩) • :وضع اليمين على الشمال في الصلاة) و لم يزد على (صسدره) كمسا في البخساري في الناريخ مصدر سابق.

٤- فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق، مراغما لقومـــك الذيــن يعبدون غير الله (وانحر) لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لعبدة الأوثان في النحر لها(١).

٥- "فصل لربك" لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إعطاءه -تعالى- إياه -عليه السلام- مسا ذكر من العطية التي لم يعطها ولن يعطيها أحدا من العالمين مستوجب للمأمور به أي استيجاب أي: فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك هذه النعمة الجليلة التي لا يضاهيها نعمة خالصا لوجهه خلاف الساهين عنسها المرائين فيها أداء لحقوق شكرها، فإن الصلاة حامعة لجميع أقسام الشكر، و"انحر" البدن التي هي خيار أمسوال العرب باسمه -تعالى- وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون (٢).

7- وقيل: -هو أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره، هو المروي عن النبي الله وعن ابن عبساس - رضي الله عنهما- استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلبي وأبي الأحوص أنا، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "فصل لربك وانحر: أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال -تعالى-: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام:١٦٢-١٦٣]قال ابن عباس وعطاء وبحاهد وعكرمة والحسن:-يعني -بذلك نحر البدن ونحوها، وكذا قال: قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف (٥٠).

١ -انظر: تفسير النسفي ج٣ ص٧٣١.

٢ - انظر: تفسير أبي السعود ج٩ ص٢٠٥.

٣ - انظر: بدائع التفسير لابن قيم الجوزية ج٥ ص٣٤١.

٤ -انظر: تفسير أبي السعود مصدر سابق.

٥ -انظر: تفسير ابن كثير ج٤ ص٥٥٨.

٧- وروي كذلك عن عطاء أنه قال: أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره(١).

٨- وقال سليمان التيمي: المعنى: وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك<sup>(١)</sup>.

## وخلاصة هذه الأقوال:

وخلاصة هذه الأقوال في تفسير هذه الآية ما ذكره ابن الجوزي في (زاد المسير)

ج٩ ص٢٤٩ فقال –رحمه الله تعالى- عند قوله –تعالى-: "فصل لربك".

## في هذه الصلاة ثلاثة أقوال:

أحدها: صلاة العيد، قاله عطاء (٣) وقال قتادة "صلاة الضحى".

والثاني: صلاة الصبح بالمزدلفة، قاله مجاهد.

والثالث: الصلوات الخمس، قاله مقاتل، ومجاهد(١).

# وفي قوله –تعالى–:وانحر" خمسة أقوال:

أحدها: اذبح يوم النحر، رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد والجمهور.

والثاني: وضع اليمني على اليسرى عند النحر في الصلاة قاله (°) على وابن عباس —رضي الله عنهما– وقد سبق قول ابن كثير في تفسيره: أنه لا يصح.

والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحر قاله أبو جعفر محمد بن على ورواه أيضا على (١).

الوابع: أن المعنى: صل لله وانحر لله، فإن ناسا يصلون لغيره وينحرون لغيره، قاله القرطبي.

والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحر، حكاه الفراء وقاله أبو الأحوص(٧).

١ -انظر: فتح القدير ج٥ ص٥٠٣

٢ - انظر: فتح القدير جه ص٥٠٣.

٣ --انظر: النكت والعيون تفسير الماوردي ج٦ ص٣٥٥.

<sup>1 –</sup>انظر: تفسير الماوردي ج٦ ص٣٥٥

ه -انظر: تفسير الماوردي ج٦ ص٣٥٥

٦ -رواه ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه والبيهقي نقلا عن تفسير الماوردي ج٦ ص٣٥٥.

٧ -انظر: تفسر الماوردي ج٦ ص٥٥٥.

#### القول الراجح من هذه التفاسير:

والراجح عندي: ما رجحه إماما المفسرين: ابن جرير الطبري وابن كثير —رحمهما الله تعالى-:

# فقال ابن جرير الطبري:

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا على ما أعطاك من الكرامـــة والخــير الذي لا كفاء له، وخصك به من إعطائه إياك الكوثر.

#### قال ابن كثير:

وهذا الذي قاله ابن حرير في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي، وعطاء<sup>(۱)</sup>. قال العلامة ابن تيمية:

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر، والخير الكثير، فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نحاية العبادات، وغاية الغايات إلى أن قال: "فإن الصلاة والنحرر عفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدية الصلاة (٢٠)...".

# وقال العلامة الشوكاين –رحمه الله –:

وظاهر الآية الأمر له هم بمطلق الصلاة ومطلق النحر وأن يجعلهما الله —عز وحل- لا لغيره (٣) وتبعـــه في هذا القول العلامة محمد صديق حسن —رحمه الله تعالى-(١).

# وإليك ما ذكره السيوطي في "الدر المنثور "ج٦ ص٣٠٤:

١ –انظر: تفسير ابن كثير ج٤ ص٩٩٥.

٢ -انظر: التفسير الكبير لابن تيمية ج٧ ص٤٩.

٣ – انظر: فتح القدير للشوكاني ج٥ ص٥٠٣.

٤ -انظر: نيل المرام ص٥٦١.

٢- وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: "فصل لربك وانحر" قال: إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذا نحرك إذا كبرت للصلاة، فذاك النحر.

"- وأخرج ابن أبي شببة في المصنف ج١ ص ٣٩٠، والبخاري في تاريخه ج٢ ص ٤٣٧ وابن حريسر وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ والحاكم ج٢ ص ٥٣٧ وابن مردويه والبيهقي في سننه ج٢ ص ٣٠ عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - في قوله: "فصل لربك وانحر " قال: وضع يده اليمني علسى وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة. ورواه البيهقي في السنن والآثار عن علي -رضي الله عنه - بلفظ: وضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره (١). أما الذي روي عنه تحت السرة، لم يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحن بن إسحاق الواسطى وهو متروك (١).

وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه والبيهقي ج٢ ص٣٦ عن ابن عبـــاس - رضي الله عنهما-: "فصل لربك وانحر " قال: وضع اليمنى على الشمال عند التحرم في الصلاة وانظر :معرفة الســــنن والآثار ج٢ ص٣٤١ برقم: ٢٩٨١ وج١٤ ص١٩٩ برقم (١٨٩٠٩).

٥- وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء "فصل لربك وانحر" قال: إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع
 فاستو قائماً.

٦- وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص: "فصل لربك وانحر " قال: "استقبل القبلة ينحرك"

٧- وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك -رضي الله عنه-: "فصل لربك وانحر " صل لربــك الصلاة المكتوبة واسأل.

٨- وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة -رضي الله عنه- "فصل لربك وانجر" قال: اشكر ربك.

٩- وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وعطاء وعكرمة: "فصل لربك
 وانحر " قالوا: صلاة الصبح بجمع وانحر البدن بمنى.

١٠ وأخرج ابن حرير وابن المنذر عن ابن عباس: "وانحر " قال: الصلاة المكتوبة والذبح يوم النحــــــر"

اهــــــ.

١ --انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ج٢ ص٣٤١.

#### الوجه الثابى:

# أما كون الأمر للوجوب فمنتف لأمرين:

الأمر الأول: أن في تفسيرها غير ما قيل لصلاة العيدين، وإن كان كذلك فالأمر لا يكون لتلك الصـــلاة بل لما فسر لها.

ثانيا: استدلوا أيضا بقوله –تعالى-: ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٥]قيل: المراد منه صلاة العبد.

### قلنان

يتبين خطأ هذا القول من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن في تفسيرها غير الذي قيل وإليك منها:

أحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والمرزوي في كتاب العيدين عن زيد بن أسلم في قوله: "ولتكبروا الله على ما هداكم " قال: لتكبروا يوم الفطر (١).

ب- وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حق المسلمين إذا نظروا إلى هلال شــوال أن
 يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله يقول: "ولتكملوا العدة ولتكبروا الله"(٢).

ج- قال أبو جعفر حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال، أحبرنا ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول: "ولتكبروا الله على ما هداكم" قال: بلغنا أنه التكبير يوم الفطر(").

١ –انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج١ ص١٩٤، وانظر: تفسير الطبري ج٣ ص٤٧٨–٤٧٩.

٢ – انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج١ ص١٩٤، وانظر: تفسير الطبري ج٣ ص٤٧٨–٤٧٩.

٣ -انظر: تفسير الطبري ج٣ ص٤٦٧.

#### القول الراجح في هذه الآية:

والقول الراجح —عندي- هو ما قاله الإمام أبو جعفر الطبري، فقد قال :-يعني تعالى ذكره-: ولتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية (١).

وأيضا ما قاله الإمام البغوي: "ولتكبروا الله " ولتعظموا الله" على ما هداكم" أرشدكم إلى ما أرضى بـــه من صوم شهر رمضان، وخصكم به دون سائر أهل الملل.

قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر، وروي الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كــــانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير"<sup>(٣)</sup>.

### الوجه الثاني:

قال ابن الهمام: الاستدلال بقوله —تعالى-:"ولتكبروا الله على ما هداكم " غير ظاهر، لأنـــه ظــاهر في التكبير لا صلاة العيد، وهو يصدق على التعظيم بلفظ التكبير وغيره، ولو حمل على خصوص لفظـــه كــان التكبير الكائن في صلاة العيد مخرجا له عن العهدة، وهولا يستلزم وحوب الصلاة لجواز إيجاب شيء مسنون، معنى من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه التكبير.

نعم لوحب ابتداء وشرطت الصلاة في صحته وحبت الصلاة، لأن إيجاب المشروط إيجاب الشرط لكنه لم يقل به أحد<sup>(۱)</sup>.

#### الوجه الثالث:

مر بنا قول داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوب التكبير في عيد الفطر لظاهر الآية ... فيفـــهم منه مسألة وهي: هل التكبير واحب أم سنة؟ نقول: ما قاله ابن قدامة في (المغني) فقد قال: "ولنا أنه تكبـــير في

١ انظر: تفسير الطبري ج٣ ص٤٦٧.

۲ - انظر: تفسير ابن كثير ج١ ص٢١٨

٣ -انظر: كلا من تفسير البغري ج١ ص١٥١، وتفسير النسفي ج١ ص١١١.

٤ -انظر: كتاب المغني لابن قدامة ج٢ ص٣٦٩.

عيد فأشبه تكبير عيد الأضحى، ولأن الأصل عدم الوجوب و لم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل والآية ليس فيها أمر إنما أخبر الله –تعالى– عن إرادته فقال –تعالى–: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهَ عِلَىٰ مَا هَدَكُم ﴾ [البقرة:١٨٥].

#### وإن قيل:

إنه عطف على إكمال العدة وهو واحب وعطف إكمال العدة على إرادة اليسر ضعيف متكلف، والجمهور على التعليلين هما كما قبلهما من وحوب الصيام والرخصة فيه، وإرادة اليسر تشريعية وهي بيان لعلة إباحة الفطر للمريض والمسافر (۱).

ثالثا: استدلوا أيضا بقوله -تعالى-: ﴿ قَدَّ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَّىٰ ۞ ﴾ [الأعلى: ١٥-١٥].

وقالوا: إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وقد جعل الفلاح سبب فعلها، وعدمه سبب تركها، فدل على لزومها.

#### قلنا:

ولا يخفى بعد هذا القول من عدة وجوه:

### الوجه الأول:

أن سورة الأعلى مكية وليست مدنية، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في باب (مقدم النبي هو وأصحابه المدينة، فعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب —رضي الله عنهما — قال: أول من قسدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمسر بسن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي هو فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله هو فما قدم حتى قرأت: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ [الأعلى: ١] في سور من المفصل (٢) قلنا: فدلالة الحديث واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، حيث كان قدومه هو إلى المدينة النبوية بعد فترة من انتشار الإسلام فيها.

١ - انظر: كتاب المغنى لابن قدامة ج٢ ص٣٦٩ بالحاشية.

٣ – انظر: صحيح البخاري ج٣ ص١٤٢٨ وبرقم (٣٧١٠) وفي موضع ثان ج٤ ص١٨٨٦ برقم (٤٦٥٧) وفي موضع ثالث ج٤ ص١٩١١ برقم (٤٧٠٩).

### الوجه الثانى:

إذا علم أن سورة: "سبح" مكية وبلا خلاف كما ذكر آنفا، حينئذ يكون المقصود من الصلاة في هـــــذه الآية الصلوات الخمس، كما قاله ابن عباس ومقاتل (١) لأنه لم يكن بمكة زكاة، ولا عيد، ولم تفـــرض زكـــاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة (٢).

#### الوجه الثالث:

ومما يؤيد ما ذكر أيضا: أن الذكر المطلق، بقوله العام: وذكر اسم ربه فصلى" ذكر عام قد عينه الرسول قولا وفعلا.

أما القول: ففي الحديث الصحيح: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".

وأما الفعل: فإنه كان لله يكبر الله -تعالى- في صلاته كلها(٣).

### الوجه الرابع:

أما قول القائل: يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال -تعالى-: "وأنت حل بحسفا البلد" فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح حتى قال -عليه الصلاة والسلام-: "أحلت لي سساعة مسن فحسار". وكذلك نزل يمكة: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ ﴾ [القمر: ٤٥]. قال عمر بن الخطاب: "كنست لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي الله يثبت في الدرع ويقسول: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥]

# ردا على هذا القول: نقول وبالله -تعالى- التوفيق:

أولا: كان في علم الله -تعالى- أنه سيكون ذلك الحكم في الآيتين السابقتين عنهما قبل وقوعه، لكن في قوله -تعالى-: "وذكر اسم ربه فصلى" تدل على إقامة الصلاة المكتوبة، كقوله تعالى: "وأقم الصلاة لذكـــري "ولما عهد في كلامه -تعالى- من الجمع بينهما في عدة آيات، لأنما مبدأ كل خير وعنوان السعادة (4).

١ -انظر: زاد المسير ج٩ ص٩١-٩٢.

٢ - انظر: فتح ألقدير ج٥ ص٤٢٥.

٣ - انظر: أحكام القرآن ج؛ ص١٩٢١.

٤ -انظر: تفسير القاسمي ج١٧ ص١٣١.

ثانيا: قال شيخ شيخنا العلامة ابن سعدي في تفسيره القيم: "وأما من فسر قوله تعالى: "تزكيي" يعنى أخرج زكاة الفطر، و"ذكر اسم ربه فصلى " أنه صلاة العيد،فإنه وإن كان داخلا في اللفظ، وبعض حزئياته، فليس هو المعنى وحده (١).

الوجه الخامس: أغلب المستدلين بهذه الآية سطروا كلامهم عند تفسيرهم للآية: "تزكيى" و"فصلى" بصيغة التضعيف، بينما نلحظ عند المفسرين الأعلام يسطرون كلامهم بصيغة الجزم وذلك بقولهم "الزكياة" والصلوات الخمس المكتوبة.

## وإليك بعضا من تفاسيرهم في الآيتين:

تفسير الآية الأولى: قال -تعالى-: ﴿ قَدُّ أَفْلُحَ مَن تَزَكُّني ﴿ ﴾ [الاعلى:١٤]

الإمام البغوي (ت١٦٥) عند هذه الآية تطهر من الشرك، وقال: لا إله إلا الله، هذا قـــول عطاء وعكرمة (٢)، ورواية الواليي وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال الحسن: من كان عمله زاكيا (١)...

٢- وقال الإمام الزمخشري في (الكشاف) (ت٥٣٨) عند هذه الآية تطهر من الشرك والمعاصي،
 أو تطهر للصلاة، أو تكثر من التقوى<sup>(١)</sup>.

### فيه خسة أقوال:

أحمدها: من تطهر من الشرك بالإيمان، قاله ابن عباس<sup>(٥)</sup> حدثني علي، قال ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاويـــة عن علي، عن ابن عباس، قوله: "قد أفلح من تزكى " يقول: من تزكى من الشرك<sup>(١)</sup>.

والثاني: من أعطى صدقة الفطر، قاله أبو سعيد الخدري، وعطاء وقتادة.

١ - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج٧ ص٦١٣-١٠.

٢ - انظر: تفسير الطبري م١٥ ج٣٠ ص١٥٦.

٣ -انظر تفسير البغوي ج٤ ص٤٧٦.

٤ -انظر: تفسير الزمخشري ج٤ ص٢٤٤.

٥ -انظر: بالإضافة إلى زاد المسير كتاب: النكت والعيون في تفسير الماوردي ج٦ ص٥٥٠.

٦ -انظر: تفسير الطبري م١٥ ج٣٠ ص ١٥٦ دار الفكر بيزوت ١٤٠٥هـــ والدر المنثور ج٦ ص٣٣٩.

والرابع: ألها زكوات الأموال كلها، قاله أبو الأحوص(٣).

والحامس: تكثر بتقوى الله، ومعنى الزاكي: النامي الكثير، قاله الزجاج.

٤- وقال الإمام النسفي: (ت ٧٠١)عند هذه الآية "تزكى" تطهر من الشرك<sup>(1)</sup>.

وقال الإمام الخازن: (ت٥٢٧) عند هذه الآية: تزكى " تطهر من الشرك (٥٠).

٧- وقال أبو السعود محمد العمادي (ت٩٥١) عند هذه الآية "تزكى" تطهر من الكفر(٧).

 $\Lambda$  - وقال الإمام الشوكاني: (ت ، ١٢٥٠) عند هذه الآية "تزكى)أي تطهر من الشرك $^{(\Lambda)}$ .

### القول الراجح في تفسير هذه الآية:

والقول الراجح —عندي– هو ما رجحه الإمام ابن الجوزي في (زاد المسير) بقوله:

وهذا الترجيح أجمع عليه المفسرون في تفاسيرهم كما مر بنا آنفا.

١ - انظر: تفسير الماوردي "مصدر سابق".

٢ - انظر: تفسير الطبري "مصدر سابق".

٣ -انظر: تفسير الماوردي "مصدر سابق".

٤ -انظر: تفسير النسفى ج٣ ص٦٨١.

انظر: تفسير الخازن ج٤ ص٠٣٧.

٦ -انظر: تفسير ابن كثير ج٤ ص٥٠١.

۷ -انظر: تفسير أبو السعود ج٩ ص١٤٦. ٨ - انظر فتح القدير ج٥ ص٢٤٤.

٩ - انظر: تيسير الكريم ج٧ ص٦١٣.

١٠ - انظر: زاد المبير ج٩ ص٩٢.

تفسير الآية الثانية: قال -تعالى-: ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۞ ﴾ [الاعلى:١٥] ففيها أربعة أقوال:

أحدها: أنها الصلوات الخمس، قاله ابن عباس، ومقاتل.

أخرج ابن حرير الطبري في تفسيره:حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابـــن عباس، قوله: فصلى" يقول:" صلى الصلوات الخمس"<sup>(۱)</sup>.

وقال به من المفسرين: الزمخشري<sup>(۲)</sup> والنســـفي<sup>(۳)</sup> وابـــن الجـــوزي<sup>(۱)</sup> والمـــاوردي<sup>(۰)</sup> وأبي الســـعود<sup>(۱)</sup> والبروسوي<sup>(۷)</sup> والإمام الشوكاني<sup>(۸)</sup> وعلامة القصيم ابن سعدي<sup>(۹)</sup>.

والثاني: صلاة العيدين، قاله أبو سعيد الخدري، أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه– "فصلي" قال: خرج إلى العيد فصلي (١٠٠).

وقال به من المفسرين: المارودي(١١) والبغوي(١٢) والنسفي(١٣) والخازن(١٤).

والثالث: صلاة التطوع: قاله أبو الأحوص، نقله ابن الجوزي في زاد المسير<sup>(١٥)</sup> والمارودي في (النكــــت والعيون)<sup>(١٦)</sup> و لم يقل به أحد من المفسرين <del>-ف</del>يما نعلم-.

١ - انظر: تفسير الطبري م١٥ ج٣٠ ص١٥٧.

٢ -انظر: تفسير الزمخشري ج٤ ص٢٤٤

٣ -انظر: تفسير النسفى ج٣ ص٦٨١.

٤ -انظر: زاد المعاد ج٩ ص٩١.

٥ –انظر: تفسير المارودي ج٦ ص٢٥٥.

٦ - انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج٩ ص١٤٦.

٧ - انظر: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ج٤ ص٥٣٦.

٨ - انظر: فتح القدير ج٥ ص٢٥٥.

٩ - انظر: تيسير الكريم الرحمن ج٧ ص٦١٣.

١٠ –انظر: الدر المنثور للسيوطي ج٦ ص٣٤٠

١١ -انظر: النكت والعيون للماوردي ج٦ ص٢٥٥.

١٢ -انظر: تفسير البغوي ج٣٠ ص٤٧٧.

۱۳ -انظر: تفسير النسفى ج٣ ص٦٨١.

١٤ –انظر: تفسير الخازن ج٤ ص٣٧٠.

١٥ -انظر: تفسير ابن الحوزي ج٩ ص٩٢.

١٦ - انظر: تفسير الماوردي "مصدر سابق".

والرابع: نقل ابن جرير في قوله -تعالى-:"فصلى" أنها الدعاء"(١) و لم يقل به أحد من المفسرين -فيمــــــا نعلم- إلا البغوي(٢).

# القول الراجح في تفسير هذه الآية:

والقول الراجح عندي هو ما رجحه أهل العلم ومنهم:

أ- قال ابن حرير الطبري: والصواب من القول أن يقال: -عنى- بقولـــه: "فصلـــى" الصلوات الخمس، وذكر الله فيها بالتحميد والتمحيد والدعاء (٣).

ب- قال ابن الجوزي: والقول قول: ابن عباس في الآية، فإن هذه السورة مكيـــة بــــلا
 خلاف، و لم يكن بمكة ذكاة ولا عيد كما مر بنا آنفا.

ج- وقال به من المفسرين: -الزمخشري في "الكشاف" ج٤ ص٤٤، وأومأ به ابـــن العربي في "أحكام القرآن، -بأنها الصلوات الخمس- ج٤ ص١٩٢١-١٩٢١، والنسفي ج٣ ص١٦٨، وأبي السعود ج٩ ص١٤٦، والإمام ابن كثير ج٤ ص٥٠١، والبووسوي في "تنويـــر الأذهــان" ج٤ ص٥٣٥، والإمام الشوكاني ج٥ ص٥٤٥، وشيخ شيخنا العلامة ابن سعدي في تفسيره القيم "تيســير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ج٧ ص٦١٣.

د- وأما ما أخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في "الكنى" وابن مردويسه والبيهقي في "سننه" عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي الله أنه كسان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد ويتلو هذه الآيسة: ﴿ قَدْ أَفْلُحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ الله الله عَن زكاة الفطر، قال: "قلد الشمر رَبّهِ، فَصَلَّىٰ ﴿ وَكَاة الفطر، قال: "قلد أفلح من تزكى " فقال هي زكاة الفطر فقد قال فيه أهل العلم، سنده ضعيف (1).

١ - انظر: تفسير الطبري "مصدر سابق".

٢ - انظر: تفسير البغوي ج٤ ص٤٧٧.

٣ - انظر تفسير الطبري "مصدر سابق".

٤ –انظر: الدر المنثور للسيوطي ج٦ ص٣٣٩، فقال فيه: (سنده ضعيف).

رابعا: وأما استدلالهم بحديث أم عطية ألها قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر مسن خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف النساء".

فقالوا فيه: إن النبي ﷺ أمر بما النساء، فالرجال من باب أولى.

فنقول وبالله حتمالي- التوفيق:

### (i) أن الفاظ الحديث كثيرة ومتنوعة:

مما يساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا، ولا نحرج من مفهومه ومنطوقه إلا حيث يخرجنا، ففيي صحيحي البخاري ومسلم ألفاظ مختلفة وهي كما يلي:

١- عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فترلت قصر بسين حلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي الشائني عشرة وكانت أختي معه في ست، قالت: كنسا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي الشائل إحدانا بأس، إذا لم يكن لها حلباب، أن لا تخرج؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين". فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي الله قالت: بأبي، نعم، وكانت لا تذكره، إلا قالت بأبي، سمعته يقول: "يخرج العواتق، وذوات الحدور، والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلي.". قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: "أليس تشهد عرفة؟ وكذا وكذا. . (١)

٢-وبلفظ ثان: عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها حلباب؟ قـــال: "لتلبسها صاحبتها من جلباها "(٢).

٣-وبلفظ ثالث: عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من حدرها، حستى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (٢).

١ –رواه البخاري في كتاب الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوةالمسلمين ج١ ص١٢٣ برقم (٣١٨) وبلفظ مثله تقريبا برقم: (٩٣٧) و (١٥٦٩).

۲ –رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب وحوب الصلاة في النياب، ج١ ص١٣٩، برقم: ٣٤٤ وبلفظ آخر قريب من هذا اللفظ رواه في كتـــــاب العيديـــن،بـــاب اعتزال الحيض من المصلي ج١ ص٣٣٣ برقم (٩٣٨).

٣ -رواه البخاري في كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى ج١ ص٣٣٠ برقم: (٩٢٨).

٤-وبلفظ رابع: عن أم عطية قالت: "أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور"، وعن أيوب، عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة: قال، أو قالت: العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى" (١٠).

٦-وله رواية ثانية: عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر، قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس "(٣).

# (ب) ما يفهم من ألفاظ الروايات:

"كانت العواتق يمنعن الخروج إلى العيدين، كما أحبرت حفصة -رضيي الله عنسها- في روايسة البخاري الأولى فسألت أختها النبي ﷺ "أعلى إحدانا بأس ...إلخ.

#### قلت:

فالسؤال هنا لا يفيد الأمر، بل هو للندب، بدليل قوله هنا"...ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ..." ولم يقل: ولتشهد صلاة العيدين. . فليفهم !!، ثم إن بقية الألفاظ في روايات البخاري الأحرى، ورواية مسلم الثانية بقولها: "أمونا أن نخرج ...". أو ب"كنا نؤمر أن نخرج ..." لا يفيد الأمر هنا أنه من الرسول هنا وقد يكون هذا اجتهادا منه بدليل هذه الألفاظ، حيث إنها لا توحي أنها منه هنا.

وأما الرواية الأولى عند مسلم المصدرة بلفظ: "أمرنا" -تعني- النبي ، فإن العبارة توحي أنه ليست من قول أم عطية -رضي الله عنها- فهي من الراوي، حيث قال: -تعني- النبي ، ففسرها لنا من هـــذا

١ –رواه البخاري في كتاب التعيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ج١ ص٣٣١ رقم: (٩٣١).

٣ – رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرحال، ج٢ ص٦٠٥ رقم: ٩٩٠.

٣ -رواه مسلم "مصدر سابق".

٤ - رواه مسلم "مصدر سابق".

الوجه بأنه ﷺ هو الآمر وهذا مخالف للروايات السابقة حيث لم تصرح هـــــا و لم يفــهم منــها بأنـــه الرسول ﷺ.

وأما الرواية الثانية: عند مسلم أيضا فقد ذكرت بلفظ: "كنا نؤمر بالخروج ..." فهي تؤمـــر - رضي الله عنها- ولم تصرح في الرواية من الذي أمرها بالخروج، فقد يكون الرسول الهو وقد يكون غيره من الصحابة، ولا ضير سيأتي بيان ذلك —إن شاء الله تعالى-.

وأما الرواية الثالثة: عند مسلم أيضا والمصدرة بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطــو والأضحى. . " فهي الرواية الوحيدة المصرح بها أنه ﷺ هو الآمر.

# وعلى ذلك فإننا نقول:

٢- لو سلمنا وأخذنا بالرواية الثالثة عند مسلم فإننا نقول: إن هذا الأمر لا يفيد الوجوب بـــل يفيد الندب وهذا ما ذكره أهل العلم، فقد نقل ابن حجر فقال: "حمل الجمهور الأمر المذكور على النـــدب، لأن المصلى ليس بمسجد، فيمتنع الحيض من دخوله، وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واحــــب والخــروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه.

وقال ابن المنير: والحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظـــهار اســتهانة بالحال فاستحب لهن احتناب ذلك(١).

٣- قال الإمام الحافظ بن حجر: "وقد ادعى بعضهم النسخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
 قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف.

#### قلت:

بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتـــــم مراد الطحاوي(٢).

١ - انظر: فتلح الباري م١ ج٢ ص٢٤٠-٢٤١.

٢ - انظر: فتح الباري م٤ ج٥ ص١٥٠.

٤- أنه صرح بالحديث -أعني- حديث أم عطية -رضي الله عنها- بعلة الحكم وهي كمل قال الحافظ بن حجر: أن علة الحكم شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته (١).

قال في:"سبل السلام " ولو كان واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن لأداء الواجب عليـــهم لامتثال الأمر.

٥- قال الطحاوي: وأمره -عليه الصلاة والسلام- بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام، والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك(٢).

7- قال ابن حجر: ومنهم من حمله على الندب، وبعضهم استدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة. . والله أعلم.

وهو كما قال -رحمه الله تعالى- فالحديث يبين لنا من سياقه عدة أمور كلها تظهر بعـــض شــعائر الإسلام وأحكامها ومنها:

أولا: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة، بغير مباشـــرة إلا إن احتيج إليه عند أمن الفتنة.

ثانيا: وفيه أن من شأن العواتق والمحدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه.

ثالثا: وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب.

١ - انظر: فتح الباري م٤ ج٥ ص١٥٠

٢ -انظر: مبل السلام للصنعاني ج٢ ص١٣٦٠.

٣ - انظر: فتح الباري مع ج٥ ص١٤٩ -١٥٠.

قال النووي: قال أصحابنا يستحب إحراج النساء غيير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين (١).

قلت: وفيه نظر: بل يستحب إحراج ذوات الهيئات والمستحسنات إذا أمنت الفتنة،

قال: المباركفوري: لا دليل على منع الخروج إلى العيد للشواب مع الأمن من المفاسد مما أحدثن في هذا الزمان بل هو مشروع لهن وهو القول الراجع كما عرفت والله --تعالى- أعلم(٢).

٧-أن الأمر في السنة لا يفيد الوجوب على الإطلاق إذا وجد دليل صريح في إخراج هذا الأمر من حيز الوجوب إلى حيز الندب ودليل أم عطية -رضي الله عنها- المصرح بالأمر في إحدى روايتي مسلم من هذا النوع ويتبين هذا من عدة وجوه:

## الوجه الأول:

إن الروايات السابقة لم تصرح بالأمر في ألفاظها.

# الوجه الثاني:

إن الروايات عند الأئمة الثلاثة أيضًا لم تصرح في ألفاظها بمطلق الأمر.

ففي رواية الترمذي: عن أم عطية أن الرسول ﷺ كان يخرج الأبكار والعواتـــق، وذوات الخـــدور والحيض في العيدين .... <sup>(٣)</sup>

قال ابن الأثير: وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، و لم يذكر الأبكار والعواتق، وقال: تلبســها صاحبتها طائفة من ثوبها "<sup>(4)</sup>.

#### قلت:

وهذا وهم منه –رحمه الله تعالى– فإن رواية أبي داود ليست مثل رواية الترمذي بل صرح في رواية أبي داود بالأمر، فعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله – في أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد (١)...

١ -انظر: شرح مسلم للنووي ٢٥ ج٦ ص١٧٨.

٢ -انظر: تحفة الأحوذي ج٣ ص٩٥.

٣ -انظر: صحيح سنن الترمذي برقم (٤٤٥)

٤ - انظر: حامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير حـ٦ ص٠٥٠.

ويرد على هذه الرواية مثل ما يرد على رواية الإمام مسلم بل هناك روايات أخـــرى لم تصــرح عطلق الأمر انظرها في صحيح سنن أبي داود برقم (١٠٠٧-١٠٠٨) وللنسائي رواية عن حفصة بنـــت سيرين (٢) لم تذكر فيه "أمرنا" أو "أمر".

ولابن ماجه في سننه بلفظ:"أمرنا" وبلفظ: "أخرجوا" برقم (١٠٨٠–١٠٨١) وما عداها فــــــهو ضعيف.

#### الوجه الثالث:

أما رواية أم عطية: أن رسول الله على الما قدم المدينة: جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله الله اليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا، ولهانا عن اتباع الجنائز. فهي ضعيفة كما قلل الشيخ الألباني (٣).

٨-لو سلمنا بعدم صحة ما قلنا في بيان مفهوم حديث أم عطية ومنطوقه في النقط السابقة فإننا نقـــول: إن حديث الأعرابي -وسيأتي إن شاء الله تعالى- مانع في جعل العبادات النافلة واجبة، ولا يعني أن هذه العباذات غير مستحبة ولا سنة بل هي من الشرع وهي من السنن التي سنها رسول الله -عليه أفضل الصلاة والتسليم- ولكن لا يترتب على عدم القيام بما على عدم القيام بالواجبات كالصلاة الخمس المكتوبة، أو صوم رمضان أو حج الفرض أو غير ذلك ممن هو واجب والله -تعالى- أعلم.

خامسا: وأما استدلالهم بحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار —رضي الله عنهم- قال: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فحاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله الله ألهم رأوا الهلال بـــالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " قالوا: والأصل في الأمر الوجوب.

١ - انظر: صحيح سنن أبي داود برقم (١٠٠١)

٢ - انظر: صحيح سنن النسالي برقم (١٤٦٧).

٣ - انظر: ضعيف سنن أبي داود برقم (٢٤٥).

# قلنا: وهذا مردود عليه من وجهين:

## الوجه الأول:

قال أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله تعالى - فذهب قوم إلى أن قالوا: إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد، صلوها من غد ذلك اليوم، في الوقت الذي يصلوها، وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد، حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم. ولا فيما بعده. وممن قال ذلك أبو حنيفة -رحمه الله تعالى - وكان من الحجية لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث، عن هثيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد، فممين روى ذلك عن هشيم و لم يذكر فيه هذا، ويجيى بن حسان، وسعيد بن منصور، وهو أضبط الناس ما كان هشيم، يدلس به من غيره.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: ثنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله فلله قالوا: أغمي علينا هـــــلال شوال فأصبحنا صياما، فحاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله فله ألهم رأوا الهلال بــلأمس، فأمرهم رسول الله فله أن يفطروا من يومهم، ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم "حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يجي بن حسان، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، فذكر بإسناده مثله.

فهذا هو أصل هذا الحديث، لا كما رواه عبد الله بن صالح، وأمره إياهم بـــالخروج مــن الغــد لعيدهم، قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا أو ليرى كثرتهم، فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عنده، لا لأن يصلوا كما يصلى للعيد وقد رأينا المصلى في يوم العيد قد كان أمر بحضور من لا يصلى.

ثم قال: –رحمه الله تعالى–:

 فمنها: ما الدهر كله لها وقت، غير الأوقات التي لا يصلي فيها الفريضة، فكان من فات منها في وقته، فالدهر كله لها وقت يقضى فيه، غير ما لهى عن قضائها فيه من الأوقات.

ومنها: ما جعل له وقت خاص، ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت.

من ذلك الجمعة، حكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا خرج ذلك الوقت فاتت و لم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده، فكسان مسا لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته، لا يقضى بعد ذلك. وما يقضى بعد فوات وقته في بقيسة يومه ذلك، قضى من الغد وبعد ذلك، وكل هذا مجمع عليه.

### الوجه الثاني:

قلنا: وما الدليل على أن هذا الأمر للوحوب؟ بل الصواب عكس ذلك، حيث إن أمره ها بأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد يدل دلالة وإضحة على عدم وجوها، ولو كانت صلاة العيد واجبة وأن أصل الأمر للوجوب لأمرهم بقضائها على الفور كحال الصلوات المفروضة، فقد روى مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة أن رسول الله ها حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى

١ -انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي ج١ ص٣٨٦ -٣٨٨.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﴿ ﴿ أَقِمِ اللهِ ﴿ ﴿ أَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَل

قال النووي في شرح مسلم: "فيه وحوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (٣).

#### قلت:

فيتبين من هذا كله بعد من قال: إن الأمر للوحوب، ولو كان كذلك لما أمرهم بإظهارها في الغدم الله الله الله الله الشعيرة عند هؤلاء القوم وغيرهم، قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي: الأمر للمسلمين عموما لا لأولئك القوم خصوصا<sup>(1)</sup>. والله —تعالى – أعلم.

سادسا: أما استدلالهم بحديث: "أن النبي لله يخرج نساءه وبناته في العيدين ".

١ - (إذا أدركه الكرى عرس): الكرى النعاس وقيل: النوم، والتعريس: نزول المسافرين آعر الليل للنوم والاستراحة،انظر: شرح مسلم للنووي ٢٠ ج٥ ص١٨٧.

۲ -انظر: صحیح مسلم ج۱ ص۱۷۷ برقم (۳۱۹)

٣ -انظر: صحيح مسلم بشرح النووي م٢ ج٥ ص١٨٣٠.

٤ -انظر: سنن النسائي بشرح السيوطي م٢ ج٣ ص١٨٠.

#### قلت:

وقبل بيان ضعف هذا النص أقول: كيف يتجرأ أي أحد من الناس أن يتسدل بنص لم يثبت عن الرسول فله الم يخش هؤلاء قوله فله: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"!! فكيف نبني حكما شرعيا على نص ضعيف " إنه أمر في غاية العجب. ثم إن هذا الاستدلال بهذا النص استدلال خاطئ لأنه لم يثبت عن الرسول فله فهو ضعيف كما ضعفه العلامة الألباني في كتابه "ضعيف سنن ابن ماجه " ونصه: "حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص ابن غياث حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النسبي لله كان يخرج بناته ونساءه في العيدين"(١).

سابعا: وأما استدلالهم بأن الرسول ﷺ واظب عليها، ولقضائه إياها، وكذا خلفائه من بعده.

#### قلت:

وهذا الاستدلال بعيد كل البعد عن الصواب وذلك من وجوه أربعة:

### الوجه الأول:

قال ابن الهمام —رحمه الله تعالى-:"أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب"(٢).

### الوجه الثاني:

لم يُثبت أن الرسول ﷺ واظب عليها وحديث: النبي ﷺ داوم على صلاة العيدين.

قال الشيخ الألباني: لا أعلم له أصلا في شيء من كتب السنة.

وذكر الرافعي في شرحه على (الوجيز) مثل هذا، فقال الحافظ في تخريجه "ص١٤٢: كأنه مـــأحوذ مـــن الاستقراء<sup>(٢)</sup>.

#### الوجه الثالث:

أما كونه ﷺ قضى صلاة العيد فلا يدل هذا على الوجوب أيضا كسائر النوافل الأحـــرى، فعــن عائشة —رضى الله عنها- أن رسول الله ﷺ :"كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى مـن

<sup>1 –</sup> انظر: ضعيف سنن ابن ماحه ص٩٩ برقم (٢٦٩) وتمام المنة للألباني ص٣٤٦.

٢ – انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ج٢ ص٧١.

٣ - انظر: إرواء الغليل ج٣ ص٩٦ برقم: (٦٢٨).

النهار اثنيّ عشرة ركعة". رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور ورواه شعبة عن قتادة زاد فيد: وكان إذا عمل عملا أثبته ثم قال: "وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النـــهار اثنـــيّ عشــرة ركعة"(١).

والحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه والذي فيه:".... ثم أذن بلال بالصلاة فصلـــــــى رسول الله الله الله الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم ".

قال النووي: فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة وفيه قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح وقوله: "كما كان يصنع كل يوم " فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها (٢).....

### الوجه الرابع:

لم يثبت خيما نعلم أن الخلفاء داوموا عليها وإنما ثبت أن بعض الصحابة أمر بقضائها، وأما ما يذكر عن أنس بن مالك أنه: إذا كان بمترله فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مرولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم أن فهو حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول على كما قال الشيخ الألباني أن وأما ما روي موصولا من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله على قال: كان أنس إذا فاتته صلاة الإمام في العيد ".

فسنده ضعيف لأن نعيما بن حماد ضعيف، قال النسائي فيه: "ليس بثقة ".

وقال الدارقطني: كثير الوهم.

وقال أبو الفتح الأزدي وابن عدي أيضا: "كان يضع الحديث في تقوية السنة "(°).

١ - انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص(٤٨٤) في كتاب الصلاة، في باب من أحاز قضاء النوافل على الإطلاق.

٢ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي م٢ ج٥ ص١٨٦٠.

٣ –رواه البيهقي في السنن "تعليقا" ج٣ ص٥٠٣.

٤ – انظر: إرواء الغليل ج٣ ص١٢٠ برقم: (٦٤٨).

٥ - انظر: المصدران السابقان.

وقال الألباني: حماد ضعيف لكثرة خطئه(١).

وأما ما روي عن ابن مسعود خلاف ذلك، فقال الشعبي: قال عبد الله بن مسعود: "من فاته العيد فليصل أربعا " أخرجه ابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق في مصنفه (٢) بلفظ "العيدان" والطبراني في المعجم الكبير (٤).

ثم إن ثبت -فيما لا نعلمه من النصوص الشرعية قضاء صلاة العيدين فلا يعسني ذلك مطلق الوجوب وتحميل النص ما لا يحتمل، لأنه ثبت عن الرسول الله أنه كان يقضي ما فاته من النوافل. والله -تعالى اعلم.

ثامنا: وأما استدلالهم بأنها من شعائر الإسلام ولو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركسها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت.

١ -انظر: المصدران السابقان.

٢ - انظر: مصنف ابن أبي شيبة ج٢ ص٨٣ في كتاب الصلاة.

٣ - انظر: مصنف عبد الرزاق ج٣ ص٣٠٠ برقم: (٧٣١).

٤ -انظر: معجم الطبراني ج٩ ص٣٠٦ برقم: (٩٥٣٢).

ه -انظر: تمذيب التهديب لابن ححر ج٥ ص١٨.

٦ -انظر: أحكام صلاة العيدين ومعه سواطع القمرين ...ص ٢٠٩.

# فنقول وبالله التوفيق:

أن هذا التعليل بعيد كل البعد عن الصواب بشكله الإجمالي من وجوه ثلاثة:

# الوجه الأول:

أن أي عبادة في الإسلام واحبة أو سنة أو مستحبة أو غير ذلك هي من شـــعائر الإســـلام فكـــل العبادات من شعائر الإسلام دون ما تفريق وليس لأي أحد أن يفصل بين العبادات ويقول: هــــذه مـــن الشعائر وتلك ليست من الشعائر إلا بدليل صريح من الكتاب أو السنة ولا دليل في هذا يركـــن إليـــه. والله -تعالى- أعلم.

# الوجه الثاني:

أنه من المحال أن يجتمع الناس —كل الناس– على ترك سنة ...حاصة إذا علموهـــــا و لم يثبـــت أن الناس احتمعوا على ترك عبادة من العبادات في الإسلام وسواء كانت فرضا أو سنة، وعدم ترك صــــلاة العيد من قبل جميع الناس لهو أكبر دليل على رد هذا التعليل. والله —تعالى– أعلم.

#### الوجه الثالث:

أنه من المحال أيضا أن نقرر شعيرة من شعائر الإسلام بوجوبها وهي سنة أو بسنتها وهي واجبة بحجة اجتماع الناس على تركها أو بحجة صيانة هذه العبادة من فواتما ...وشعائر الإسكام لا تقرر بالتعليل وإنما بالدليل وهو الفيصل في عبادات الإسلام وإذا قرر بالدليل فلا يخش من أي عبادة بفواتما. والله —تعالى – أعلم.

قال -تعالى-: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴾ [الحجر: ٩] وقال -تعالى-: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ۞ ﴾ [النحم: ٣-٤]

تاسعا: وأما استدلالهم بقولهم: إنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه بأي تارك مندوب كالقتل والضرب.

# نقول وبالله -تعالى- التوفيق:

إذا اتفق أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الإسلام وجب قتالهم بعد علمهم إياها، بأنها من سنة المصطفى الله ولا شك في ذلك عندنا.

لكن ما مناسبة هذا الاستدلال بوجوب صلاة العيد؟.

أقول: ليس هناك مناسبة وإقحام هذا التعليل بوجوب تلك الصلاة أمر في غاية العجب!!

إذ أن أهل البلد اتفقوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام فوحب قتالهم.

أما صلاة العيد فتفتقد إلى عنصرين من ذلك التعليل في الوجوب:

أولا: عنصر الاتفاق.

ثانيا: عنصر المجموعة.

وفي صلاة العيد لفرد واحد —كما مر بنا آنفا— ومن ثم يفتقد إلى العنصر الأول وهــــو الاتفـــاق، فلينتبه إلى هذا والله —تعالى— أعلم. وأيضا ولله الحمد لم يحدث —فيما نعلم— من العصـــور الســـابقة أن أهل بلد احتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام خاصة بعد علمهم وتعلمهم بما كصلاة العيد مثلا.

وأما تركها فناتج عن جلهم بما فهذا له حكم آخر ولا تلزمهم تلك الشعيرة لوجود علة الجهل، والجاهل لا تلزمه شعائر الإسلام إلا بعد علمه إياها، لما روي عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله في ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله في رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وآمرهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثمن ليؤمكم أكبركم"(١).

ثم أن في صلاة الجماعة خلاف في القتال على من تركها ... وهي فرض عين بينمـــا عنـــد مـــن يستدلون بالقتل على من ترك صلاة العيد وهي سنة كما سيأتي بيانها !!

فكيف نستسيغ هذا الخلاف؟.

١ - رواه مسلم ج١ ص١٦٥ - ٤٦٦ برقم: (٢٩٢)

#### نقول:

أولا: أنه لم يثبت في هذا النص ولا غيره —فيما نعلم– من النصوص الشرعية في عقوبة المتخلفـــين عن صلاة الجماعة بالتحريق.

ثانيا: أن في قوله: "لقد هممت " دلالة واضحة أنه للله لم يفلعه لأن الهم هو العزم والعزم لا يثبست إلا بالفعل، وقد قيل إن الهم دون العزم، و لم يدل الحديث على الفعل لا مسن قريب ولا مسن بعيد ...وسيأتي ...فليفهم، ومثله أن يقال على حديث عبد الله بن مسعود للقوم الذين يتخلفون عن الجمعة ...وسيأتي بإذن الله تعالى-.

ثالثا: لا شك أن التقييد بالرحال في هذا النص يخرج النساء والصبيان ...وإذا كان كذلك، فــــإن هذا يدل على عدم فعل عقوبة التحريق.

رابعا: أن في قولهم "عليهم" يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين بالتقييد السابق والبيوت أيضا تبعا للقاطنين بها.

خاهسا: وبالحملة فإن هذا الحديث فيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل من رفع الدرجات ومنازل الكرامة. كما أن فيه من الوعيد والتهديد ما يدل على العقوبة وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزحسر

١ – متفق عليه: البخاري برقم: (٦١٨) وأيضا بأرقام (٦٢٦-٢٢٨-٢٧٩٧) ومسلم برقم (٦٥١) ,

اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. نبه عليه ابن دقيق العيد<sup>(۱)</sup>، هذا ما أردت التنبيه إليـــــه عنـــــد هـــــــذا الاستدلال ورده بصريح المنقول والمعقول والله —تعالى– أعلم.

# عاشرا: أما استدلالهم بأنها تسقط صلاة الجمعة، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب فدل على أنها فرض.

وهذا مردود عليهم وقد أشبع أهل العلم هذه المسألة في الرد على هذا التعليل:

أولا: فقد قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-:

واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة؟

القول الأول: قال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقـــط، وبـــه قال: عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي.

القول الثاني: ثم قال: وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذي يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان –رضي الله عنه– أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهـــل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع، رواه مالك في الموطأ، وروي نحوه عـــــن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي.

القول الثالث: وقال -رحمه الله تعالى-: وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فـالمكلف مخاطب بهما جميعا : العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر .

# القول الراجح:

والقول الراجح في هذه المسألة فقد قال –رحمه الله تعالى–: "والقول الثالث هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، ومن تمسك بقول عثمان –رضي الله عنه– فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي؛ وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج، وأما إسقاط فـــــرض الظـــهر

١ - هذه الإيحاءات بتصرف من كتاب فتح الباري ج٤ ص٧-٨ تحت رقم (٦٤٤).

والجمعة التي بدله بمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول حدا، إلا أن يثبت في ذل شرع يجب المصــــــير المه" <sup>(۱)</sup> اهــــ.

#### قلت:

وهذا الذي ذهب إليه ابن رشد هو الراجح –عندي– في رد التمسك بهذا التعليل ؛ لأنه لم يثبـــت -فيما نعلم– في القرآن الكريم، ولا السنة النبوية دليل يجب المصير إليه.

ثم كيف نقدم ما اختلف فيه بين أهل العلم على ما اجتمعت عليه الأمة قاطبة عالمها وجاهلـــها؟! فنقدم صلاة الظهر أو الجمعة التي أجمعت الأمة على وجوبها على صلاة العيد التي اختلف في حكمــها، وهذا التعليل ينقض استدلالهم بذاك التعليل علما بأن هذا التعليل تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة الموجبة لصلاة الظهر والجمعة هذا من وجه.

ومن وجه آخو: أنه لا يوجد -فيما نعلم- صلاة تقوم مقام الصلوات المفروضة، فقد أجمعت الأمة على أن صلاة النافلة لا تقوم مقام صلاة أخرى مفروضة وقل: مثل هذا على العبادات المفروضة الأخرى التي أجمعت الأمة على فرضيتها ولم يخالف فيها أحد، فمثلا صيام شهر رمضان لا يقوم مقامه أي صيام آخر، وحج بيت الله الحرام لا تقوم مقامه في أي وقت آخر من حجة أو عمرة وزكاة الله المفروضة في الأموال لا تقوم مقامها أي صدقة أخرى .... إلح.

وهذا يتبين لنا نقض استدلاهم هذا التعليل الذي يؤيده الأدلة.

ثانيا: ومن العلماء الذين حققوا هذه المسألة، الإمام الحافظ بن عبد البر في كتابه: (التمهيد) فقد قال -رحمه الله تعالى- عند قول عثمان -رضي الله عنه- لأهل العوالي: "

من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له".

قال: اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عــــن النـــبي ﷺ واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.

١ –انظر: بداية المحتهد وتماية المقتصد، لابن رشد القرطبي ج١ ص٢١٩.

وروى عنه أيضا أن يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد، ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى صـــــلاة العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير.

وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> عن ابن جريج قال: قال عطاء:"إن اجتمع يــوم الجمعــة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين قط، حيث يصلى صلاة الفطر، ثم هي هي حــــى العصر، ثم أخبري عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابسن الزبير: "عيدان اجتمعا" في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكــرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقـــه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ قال: حـــــى بلغنــا بعــد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن حسين أحبر ألهما كانـــا يجمعان إذا اجتمعا، قالا: إنه وحده في كتاب لعلى زعم.

قال: وأحبرني ابن حرج قال: "أحبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قــلل: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب عيدان احتمعا في يوم واحد (٢).

قال أبو عمرو: "ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة". وأي الأمرين كان؛ فإن ذلك أمر متروك مهجور وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر.

١ -نقلته نصا من مصنف عبد الرزاق ج٣ ص٣٠٣ برقم: (٥٧٢٥).

٢ - هكذا نص الأثر في المصنف ج٣ ص٣٠٥-٣٠٤ برقم: (٣٧٢٥) وفي الكتر: "احتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأحر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطسب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين و لم يصل للناس الجمعة، فعاب ذلك عيه ناس فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة " انظسر كستر العمسال ج٨ ص٣٦٧ برقسم (٢٤٥٠٤).

فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة ...حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة، فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس إلا أن هذا موضع قد احتلف فيه السلف:

فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار، وأنها صلاة عيد، وقد مضى القول في ذل في بـلب ابن شهاب عن عروة.

وذهب الجمهور إلى وقت الجمعة وقت الظهر.

وأما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور، لا يعرج عليه، لأن الله —عز وجل– يقول: "إذا نودي للصلاة من يسوم الجمعة ". و لم يخص يوم عيد من غيره.

وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيـــها الرخصــة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين:

الوجه الأول: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم، ويصلون ظهرا.

والآخر: أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تحب عليه الجمعة، وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، وفيمن تجب عليه الجمعة. في هذا الباب – إن شاء الله تعالى–.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المصفى، وعمر بن حفص الرصافي، قالا: حدثنا بقية قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا عبد السوارث بسن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا ابن المصفى، قال حدثنا بقية قال: حدثنا شعبة قال: حدثني المغيرة البصري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي مريرة، عن رسول الله الله أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته الجمعة وإلى مجمعون إن شاء الله تعالى-".

قال أبو عمر: " احتج من ذهب مذهب عطاء -في هذه المسألة - هذا الحديث لما فيه من قولـه : "إن شتتم أجزأكم، فمن شاء أجزأته " ...وهذا الحديث لم يروه -فيما علمت عن شعبة - أحـــد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا.

وروايته عن أهل بلده: أهل الشام، فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عـــن الشـــاميين وغيرهم(١). وله مناكير وهو ضعيف(٢) ليس ممن يحتج به.

ورواه زياد البكائي عن عبد العزيز بن رفيع بمعنى حديث الثوري، إلا أنه أسنده: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري، قال: حدثنا إبراهيم بن دينار، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: احتمعنا إلى رسول الله في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله في يوم عيد ويوم جمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن وهو في العيد: "هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها ".قال: فلما رجع رسول الله في جمع بالناس.

قال أبو أحمد بن عدي: "إذا روي عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روي عن غيرهم خلط " انظر: الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي، ج٢ ص٨٠، وتمذيب الكمـــــال ج٤ ص١٩٨، وسير أعلام النبلاء ج٨ ص٢٢٥، وتمذيب التهذيب ج١ ص٤٤٧؟ قلت: والحديث ضعيف وسيأتي تخريجه —إن شاء الله تعالى—.

٧ - بل ذكره أهل العلم على الوحهين، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضفعه، وانظر في ذلك: التاريخ الكبير ج٢ ص٥٠، برقم: (٢٠١٧)، ومعرفة التقسات للعجلسي ج١ ص٠٥، برقم: (١٦٨)، وكتاب الضعفاء الكبير للعقبلي ج١ ص١٦٦، برقم: (٢٠٣٠)، وكتاب الجرح والتعديل للرازي ج٢ ص٤٣، وقم: (١٧٢٨)، وكتساب المجروحين لابن حيان م١ ج١ ص٠٢٠، ووقع في كنيته تصحيف حيث ذكر (أبو محمد) وهو (أبو يحمد) وكذا في الكامل في ضعفساء الرحسال ج٢ ص٢٧، برقسم (٣٠٥)، والكمال ج٤ ص١٠٠، برقم: (٧٣٨) وسير أعلام النبلاء ج٨ ص١٠٥، برقم (١٣٩)، والكاشف للذهبي ج١ ص١٠، برقم: (١٢٦) وتحذيب التبديب لابن حجر ج١ ص٤٠٤ برقم: (٨٧٨) والتقريب أيضا ج١ ص١٠، برقم: (١٠٨).

فقد بان في هذا الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله ﷺ جمـــع ذلـــك اليـــوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنما غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد كهــــا من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي ....والله أعلم.

وهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له، فإن احتسج عما حدثناه عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا عبد الله بن حمران، قسال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال أخبرني أبي، عن وهب بن كيسان، قال: احتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد و لم يخرج إلى الجمعة، قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه ، فذكرت ذلك لابن الزبير، فقال: هكذا صنع بنا عمر، قيل له: هذا حديث اضطرب في إسناده فرواه يجيى القطان، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني وهب بن كيسان، قال: احتمع على عهد ابن الزبير عيدان، فسأخر الخروج حتى تعال النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين، و لم يصل للنساس يومشذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة. ذكره أحمد بن شعيب النسوبي عن سوار، عن القطان، عن عبد الحميد بن جعفر - لم يق عن أبيه، عن وهب بن كيسان، وذكر أن ذلك حين تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال، وسقطت صلاة العيد، واستحزئ بما صلسى في ذلك الوقت.

وفي رواية الأعمش، عن عطاء، عن ابن الزبير، أن الناس جمعوا في ذلك اليوم و لم يخرج إليـــهم ابـــن الزبير، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال أصاب السنة.

وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته، وإن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لملة فلك من المشقة، لا أن الظهر تسقط، وأما حديث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله على عيدين اجتمعل في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلى فليصل، وهذا الحديث لم يذكره البحاري، وذكره أبو داود عن محمد ابن كثير: عن إسرائيل، وذكره النسائي عن عمرو بسن على، عن ابن مهدي عن إسرائيل، وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل على أنه رخص في شهدها، وأحسن ما يتأول في ذل أن الأذان رخص به من لم تجب الجمعة عليه، فمن شهد ذلك ....والله أعلم.

وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمسن وحبت عليه، لأن الله —عز وحل- يقـــول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَكَاسَّعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره، من وحه تجب ححته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة، والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث.

وقال البغدادي: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر، خلافاً لمن قال: إن حضور العيد يكفي عن الجمعة، لقوله —تعالى—: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله"...وقوله ﷺ: "الجمعة على كل مسلم ". ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصلاً إذا لم يكن يوم عيد، لأن صلاة العيد سُنَّة فلـــم تسقط فرضاً أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد، لأنما فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر ...(٢)

### قلت:

وزيادة في قوة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة فإن حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- أن النبي كان يقرأ في العيد: "سبح اسم ربك الأعلى" و "هل أتاك حديث الغاشية" فإذا احتمع عيد ويوم جمعة قسرأ هما فيهما (٣).

يدل دلالة واضحة بأن الرسول الله إذا اجتمع عيد وجمعة قرأ "هما" أي بالسورتين المذكورتــــين في الحديث، و"فيهما" أي في الصلاتين: صلاة العيد وصلاة الجمعة مما يدل على أن الصلاتين من فعل الرسول الله وفعله الله مقدم على فعل غيره من الصحابة، وإن صح فعل الصحابي لقوله الله العلام بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي ....". والله أعلم.

١ - من كتاب "التمهيد" لأبي عمر بن عبد البر ج١٠ من ص٢٦٨ حتى ص٢٧٨.

٢ - انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة ج١ ص٣١١.

٣ - أخرجه مسلم ج٢ ص٩٩٥، برقم: (٨٧٨) إلا أن في آخره عند مسلم " يقرأ بمما أيضاً في الصلاتين " وانظر: تخريجه بتوسع في كتاب غوث للكلود م١ ج١ ص٢٣٧.

# أقتوال المصححين والمضعفين لهذه المسألة:

أولا: من صحح من الأحاديث في هذه المسألة:

فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله– وتلميذه أبو إسحاق الحويني الأثري -حفظه الله-:

أ- فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد ابن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله الله الله المعادين، اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلي قال: أشهدت مع رسول الله الله الله المعادية، فقال : "من شاء أن يصلي فليصل"(١).

ب- وعن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير، في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار،
 ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا.

وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة (٢).

ج-عن عطاء: احتمع يوم جمعة، ويوم فطر، على عهد ابن الزبير فقال: عيدان احتمعا في يـــوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر<sup>(٣)</sup>.

د-وعن أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شـــاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" (٤).

١ -صحيح سنن أبي داود ج١ ص١٩٩ برقم (٩٤٥) ، وصحيح سنن ابن ماحة ج١ ص٢٢٠ برقم: (١٠٨٢).

۲ -صحيح سنن أبي داود ج۱ ص۲۰۰ برقم: (٩٤٦).

٣ -انظر: صحيح سنن أبي داود ج١ ص٢٠٠ برقم: (٩٤٧).

٤ - المصدر السابق برقم: (٩٤٨)، وانظر أيضا: غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود م١ ج١ ص٢٦، برقم: (٣٠٢) وقال أبو إسحاق عند تخريجيه: إسسناده حسن وهو حديث صحيح.

٥ -انظر: صحيح سنن ابن ماحه ج١ ص٢٢٠ برقم (١٠٨٤).

### ثانيا: من ضعف من أحاديث هذه المسألة؟:

أ- أخبرنا أبو بكر (٢) ثنا قتيبة أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال: " احتمع عيدان على عهد على، فصلى أحدهما ولم يصل الآخر.

إسناده ضعيف.

والصحيح في هذا ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي -رضي الله عنه- قال: "احتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع فليحمع، ومن أراد أن يجلس فليحلس.

أحرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٧٣١/٣٠٥/٣) من طريق الثوري عن عبد الله بن شبرمة عنه به. وقال عبد الرزاق: قال سفيان: -يعنى- يجلس في بيته.

### قلت:

إسناده صحيح.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٧/٢) وابن المنذر في الأوسط (١/ق/٢٢/ب) مــن طريق عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن به بمعناه.

(ب) أحبرنا أبو بكر الفريابي ثنا محمد بن المصفى ثنا بقية بن الوليد ثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله الله المعتقبة وإنا مجمعون إن شاء الله".

ضعيف.

١ -انظر: كتاب أحكام العيدين للحافظ الفرياي ومعه كتاب سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العبدين، ص ٦٤، وأيضا الصفحات من: ٢١١-٢٧٢.

٢ – هو الفريابي.

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلة، باب إذا وافق يسوم الجمعة يسوم عيد (١٠٧٣/٦٤٧/١) وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (١٠١٦٤١) وابن الجارود في المنتقى (٣٠٢)، والحاكم في المستدرك (٢٨٨/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٨/٣)، والبزار في مسنده (٣/ق٤٨/١) النسخة الأزهرية، وابن عبد البر في التمهيد (١٠١م٢٧)، والخطيب في تاريخ بغسداد (٢٩/٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/م٢٧٢)، وفي العلل المتناهية (٢٧٣/١)، كلهم من طرق بقية به بنحوه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممسن يجمع حديثه، وقال الذهبي: صحيح غريب.

### قلت:

قد وقع في هذا الحديث احتلاف في السند والمتن، أما السند، فقد رواه المغيرة موصـــولا كمـــا تقدم، وخالفه الثوري، فرواه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا، و لم يذكر أبا هريرة.

وأما اختلاف المتن، فقد تقدم لفظ المغيرة، أما لفظ الثوري فهو: احتمع على عهد رسول الله - هـ فطر وجمعة أو أضحى وجمعة، قال: فخرج النبي -هـ فقال: "إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا، وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس".

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٧٢٨/٣٠٤/٣) واللفظ له، والطحاوي في مشكل الآثـــار (٥٦/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٨/٣) من طريق الثوري عن عبد العزيز بن رفيـــع، عـــن أبي صالح مرسلا، و لم يذكر أبا هريرة.

وقال الدارقطني في العلل (٣/ق٥٥ /أ) بعد أن سئل عن هذا الحديث، قال: يرويه عبد العزيـــز بن رفيع واختلف عنه: فرواه: زياد بن عبد الله البكائي والمغيرة بن المقسم من رواية بقية عن شعبة عنــه، وقال وهب بن حفص عن الجدي عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع و لم يذكر مغيرة. وقال أبو بلال عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، وقال: يحيى ابن حمزة عن هذيــــل الكوفي عن عبد العزيز بن رفيع، كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وكذلك قال: عبيد الله بن محمد الفريابي عن ابن عيينة عن عبد العزيز.

وخالفه: الجميدي عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة، وكذلك رواه الثوري واختلسف عنه، وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري كلهم عسن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا وهو الصحيح.اهـــ

### قلت:

وهذا هو الصواب، وهو اختيار أحمد بن حنبل أيضا كما في التلخيص (٩٤/٢). وذلك لأن الرواة الذين وصلوا الحديث عامتهم فيهم ضعف، وأما الذين أرسلوه فعامتهم ثقات، بل بعضهم حفلظ أثبات.

## وهاك البيان على ذلك:

## أولا: الرواة الذين وصلوا الحديث :

- الله البكائي، قال الحافظ في التقريب: "صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عنسن غير ابن إسحاق لين".
  - ٢- المغيرة بن المقسم: قال الحافظ: ثقة متقن إلا أنه يدلس ولا سيما عن إبراهيم.

### قلت:

وقد عنعن في جميع الطرق.

٣- الجدي، وهو عبد الملك بن إبراهيم الجدي، قال الحافظ: صدوق.

قلت: العلة ليست منه، وإنما من الراوي عنه، وهو وهب بن حفص، كذبه أبو عروبة، وقــــال الدارقطني: كان يضع الحديث.الميزان (٣٥١/٤).

وقال ابن خبان: كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار، ولا يعلم ويخطئ فيها، ولا يفهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد الضعفاء (٧٦/٣). ثم هو قد أسقط المغيرة من إسناده.

٤-أبو بكر بن عياش: حسن الحديث، إلا أن الراوي عنه هو: أبو بلال الأشعري، قال الذهبي في المغيني (٧٧٥/٢): "عن مالك وطبقته، ضعفه الدارقطني، واسمه كنيته " وذكره ابسن حبسان في الثقسات (٩٩/٩).

٥-هذيل الكوفي، لم أعرفه.

٦-ابن عيينة، واختلف عنه، فوصله عنه عبيد الله بن محمد الفريابي وأرسله عنه أبو بكــــر الحميـــدي،
 والفريابي هذا لم أحد من ترجم له ،غير أن البيهقي قال في السنن الكبرى (٣١٨/٣): "ويـــروى عـــن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي وفيه ضعف"

وذكر الحافظ في التلخيص (٩٤/٢) رواية ابن عيينة الموصولة وقال: إسناده ضعيف.

٧-زاد ابن الجوزي عن الدارقطني: صالح بن محمد الطلحي.

#### قلت:

هو متروك كما في التقريب (٣٦٣/١).

ثانيا: الرواة الذين أرسلوا الحديث:

١- ابن عيينة من رواية الحميدي عنه.

۲- الثوري<sup>(۱)</sup>

٣- أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري، قال الحافظ: ثقة ثبت.

٤- زائدة بن قدامة، قال الحافظ: ثقة ثبت.

۱ – ذكر الدارقطني أن استلافا وقع في رواية النوري ، وهذا لم أحده حسب الطرق التي وقفت عليها ، والذي يظهر أن هذه المحالفة لا تضر ، وذلك لأن الدارقطني أملها ، فلو كان لها رقطني . ٢ –أبو عامر العقدي وهو ثقة كما في أهملها ، فلو كان لها كبير فائدة لذكرها ، لا سيما والذين أرسلوا الحديث عن النوري ثقات وهم : ١ –أبو داود الطيالسي . ٢ –أبر عامر العقدي وهو ثقة كما في التقريب (٥٦/١) . ٣ –عبد الرزاق في مصنفه . ٤ –الحسين بن حفص الهمداني ، عند البيهقي في السنن الكبرى (٣٨٨/٣) ، والحسين هذا صدوق كما في التقريب (١٧٥/١) . ثم رأيت ابن الجوزي نقل عن الدارقطني أنه قال : وروي عن النوري عن عبد العزيز متصلا وهو غريب عنه ، العلل (٤٧٣/١) ، قلت : فبان أن المشهور كونه عنه مرسلا .

- هـ شريك بن عبد الله القاضي، قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة وكان عابدا شديدا على أهل البدع.
  - جرير بن عبد الحميد، قال الحافظ: ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان آخر عمره يهم من حفظه.
    - ٧- أبو حمزة السكري: وهو محمد بن ميمون، قال الحافظ ثقة فاضل.

#### قلت:

وفي الباب أحاديث أخرى، يتقوى بما حديث الثوري هذا.

فمنها: حديث إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقـــم قال أشهدت مع رسول الله على عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟، قال: صلى العيـــد ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل".

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلة، باب إذا وافسق يسوم الجمعة يسوم عيسه الحريمة المراحمة في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (١/٥١٤/ ١٣١) والنسائي في السنن، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (١٩٤/٣) والنسائي في السنن عن الجمعة لمن شهد العيد (١٩٤/٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٨٨/٢) والدارميي في السنن (١٦٢٠/٣١٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/٩٥٣)، والحاكم في المستدرك (١٨٨/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٧/٣) وفي السنن الصغرى (ق ٢١١/١) وفي معرفة السنن والآثار (٢/ق ١١١/ب) وأمد في المسند (٤/٢٥)، والبزار في مسنده (٢/ق ٢١٠)، والبزار في مسنده (٢/ق ٣٠٠) وابن الجوزي في التحقيق (١/ق ٢١١أ) وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ق ٣٠٠)، والبزار في مسنده (٢/ق ٣٠٠) وابن الجوزي في العلل (١/٤٤٤) من طريق إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن إياس به بنحوه، وقال الحاكم في إثره: هذا حديث صحيح الإسسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: إياس بن أبي رملة هذا، لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة، ولكن لم يجرح، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٣٦/٤)، فمثله حسن الحديث في الشواهد، وهذه منها.

ولعل لذلك صحح حديثه على بن المديني كما في التلخيص (٩٤/٢).

وقال النووي في المجموع (٣٢٠/٤): إسناده حيد.

أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يــوم (١٣١٢/٤١٦/١) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ق١٦/ب) وفي العلل (٤٧٣) من طريـــق حبارة بن المغلس، ثنا مندل بن على عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عنه به.

وقال ابن الجوزي: وهذا لا يصح، مندل بن علي ضعيف حدا، وأما حبارة فليس بشيء، قــــال يحيى: هو كذاب، وقال ابن نمير: كان يوضع له الحديث فيحدث به، وأصلح ما روي من هذا حديـــــث زيد بن أرقم، ثم ساقه بسنده.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/٥٥/١): إسناده ضعيف لضعف حبارة ومندل.

### قلت:

إسناده ضعيف جدا، سعيد بن راشد هذا، قال البخاري فيه: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكــــر الحديـــث، التــــاريخ الكبـــير (٤٧١/١/٢) الضعفاء للبخاري (ص٠٠) الضعفاء للنسائي (ص٥٠) الجرح(٢٠/١/٢).

(ج) أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة عن عبد العزيز بن رفيـــع قـــال: سألت أهل المدينة فقلت: كان رسول الله ﷺ عشر سنين بالمدينة فما احتمع عيدان في يوم قالوا:بلــــــى، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: "إنه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن شاء أن يأتينا فليأتنا، ومن شاء أن يجلس فليجلس" فلقيت ذكوان أبا صالح، فقال لي مثل ما قال أهلل المدينة.

رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وقد تقدم موصولاً في الحديث الذي قبله.

(د) أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد عـــن أبيه قال: "اجتمع عيدان، فمن أحب أن يجمع معنـــا فليفعل، ومن كان متنحياً فإن له رخصة ".

إسناده ضعيف.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٧/٢) من طريق جعفر به بنحوه.

وجعفر بن محمد هو الصادق، وأبوه هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طللب، لم يدرك على بن أبي طالب قاله أبو زرعة الرازي.

انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص١٨٦) وجامع التحصيل للعلائي (ص٣٢٧).

لكن هذا الأثر ثابت عن على -رضى الله عنه- كما تقدم في التعليق على الأثر.

(هـــ) أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم عن ابن حريج عن عطاء قــلل: "احتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب".

إسناده صحيح.

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصللة، باب إذا وافق يدوم الجمعة يدوم عيد الرزاق في المصنف (٥٧٢٥/٣٠٣/٣) من طريق ابن حريج به بنحوه، دون قول ابن عباس. وقد صرح ابن حريج بالتحديث في رواية عبد الرزاق.

وقد أخرجه أبو داود في السنن (١/٧١/٦٤٧/١) من طريق أخرى عن عطاء به أتم منه.

قال: حدثنا محمد بن طريف البحلي، حدثنا أسباط عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة.

#### قلت:

إسناده حسن، لولا أن الأعمش مدلس وقد عنعنه، لكن الحافظ في طبقات المدلسين ذكره مسن أهل المرتبة الثانية (ص٢٣) وكذا العلائي من قبله، عده من أهل المرتبسة الثانيسة، حسامع التحصيل (ص١٣٠).

فعنعنته على هذا مقبولة، فتنبه. ثم هو لم ينفرد هذا الحديث، فقد تابعه ابن حريج كما تقدم في حديث المصنف، ثم للحديث طرق أخرى، عن وهب بن كيسان قال: "احتمع عيدان على عسهد ابسن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى، ولم يصل للنساس يومئذ الجمعة". فذكر ذلك لابن عباس فقال: "أصاب السنة ".

أخرجه النسائي في السنن، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (١٨٦/٣) واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف (١٨٦/٢)، وابسن أبي خزيمة في صحيحه (١٤٦٥/٣٥٩/٢) وابن المنذر في الأوسط (١/ق٢٢١/ب) والحاكم في المستدرك (٢٩٦/١) من طريق عبد الحميد بن جعفر عنه به بنحوه.

وقال الحاكم في إثره :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

ووافقه الذهبي.

وقال النووي: سنده على شرط مسلم، كما في نصب الراية (٢٢٥/٢).

### قلت:

وهو الصحيح، أنه على شرط مسلم، وذلك لأن عبد الحميد بن جعفر وهو ابن الحكم الأنصلو لم يخرج له البخاري شيئا في الصحيح، ثم هو قد ضعف من بعض أهل العلم، ولذلك قسال الحسافظ في التقريب: صدوق رمي بالقدر وربما وهم.

#### قلت:

لكن وثقه الذهبي في الكاشف (١٤٩/٢) والديوان (٢٣٨٩)، ورمز له في الميزان (٢٩/٢): -----ن ب"صح" أي أن العمل على توثيقه، وقال في المغني (٢٦٨/١): صدوق وفي السير (٢٢/٧): حسن الحديث.

### قلت:

وهو أقل ما يقال في حقه والله أعلم.

#### تنبيه:

قال ابن حزيمة عقب رواية الحديث: "وقول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة، يحتمل أن يكون أراد سنة النبي الله وحائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد بـــه أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد، لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي الله وأبي بكر وعمـــر، وإنما أراد تركه أن يجمع بحم بعدما قد صلى بحم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.

(و) أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا وهيب بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في عيدين اجتمعا فقال: "قد وافق هذا على عهد رسول الله - الله عندين أهل العالية، فمن أحب أن يشهد الجمعة فليشهد، ومسن قعد، قعد (من) غير حرج".

رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

أخرجه الشافعي في الأم (٢/١٢/١) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣١٨/٣) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ق٦١/٣) من طريق إبراهيم بن عقبة به بنحوه.

وقال البيهقي في المعرفة: هذا مرسل.

### قلت:

له شواهد وقد تقدمت في التعليق على حديث رقم (أ) الحديث الأول ص١١٤.

# حادي عشر: واستدلوا أيضا: بأنما من جملة التطوعات التي شرعت الجماعة فيها..

#### قلت:

وهذا بعيد كل البعد عن الصواب، فإن جملة التطوعات التي شرعت الجماعة فيها، كصلة الخسوف والكسوف، والاستسقاء، وصلاة الجنازة، وصلاة التراويح، مأمورين بما شرعا على الكفايه، فمتى تركت من قبل الجميع فإنها تجب على الجميع وصلاة العيد يجري عليها ما حرى مسن صلوات التطوع.

فإذا علم الأمر غير ذلك فهذا محانب للصواب، وإن كان كذلك فإنها لا تجـــب شــرعا -والله أعلم-.

والأدلة على ثبوت هذه الصلوات جماعة واضحة وباينة وليس فيها ما يدل على وحوبها، وإليك بعضا منها:

# أولا: فمن الأدلة على الكسوف والخسوف:

(أ) ما بوب به الإمام البخاري في كتاب الكسوف بقوله: "صلاة الكسوف جماعة".

وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع على بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر.

۱ – رواه البخاري، بطوله ج۱ ص۲۵۷–۳۵۸، برقم (۱۰۰٤).

٢ -رواه مسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف.

# ثانيا: ومن الأدلة على أداء صلاة الاستسقاء جماعة فمن ذلك ما ثبت:

### ثالثا: وعن صلاة الجنازة جماعة فمن ذلك ما ثبت:

- (i) عن أبي هريرة عن النبي ه قال: "من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له "(٢).

# رابعا: وعن صلاة التراويح جماعة فمن ذلك ما ثبت:

(أ) عن أبي ذر الشهر، حتى بقسي مسبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حسى سبع فقام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة " فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشه "(أ).

١ - رواه مسلم في أول كتاب الصلاة

٢ - صحيح سنن ابن ماحه رقم: (١٢٠١) (١٢٠٠) في باب ما حاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين.

٣ - صحيح سنن ابن ماحه رقم: (١٢٠٩) (١٢١٠) في باب ما حاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين.

٤- صحيح سنن أي داود برقم: (١٢٢٧).

- (ب) وأخرج البيهقي، عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب شه جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة "(١).
- (ج) وأخرج أيضا عن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب ﷺ يأمر النــــاس بقيــــام شـــهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء (٢).

قلت: والأدلة على ذلك كثيرة في مشروعية صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة المحاوف الحسوف، وصلاة الجنازة، وصلاة التراويح جماعة، ولم يرد فيما نعلم معارضة لتلك المشروعية وما أوردناه غيض من فيض لعله يكون نبراسا لمن أراد الحق والصواب.

والله —تعالى– أعلم.

وإذا علم هذا يتبين عدم حدوى استدلالهم بهذا التعليل.

## ثاني عشر: أما استدلالهم بوجوب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة:

فهذا مردود عليهم، وقد رد هذا ابن الهمام، فقال: "فهذا ليس على إطلاقه حيث إن الجمعــــة تجب على المسافر والمريض، والعيد عكس ذلك فلا تجب صلاته على ما ذكر"(٣).

١ - انظر السنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص٢٩٤، وأخرج الثاني منهما عبد الرزاق أيضا في المصنف ج٤ ص٢٥٨، برقم: (٧٧٢٢).

أما قول العلامة الألبان —حفظه الله- في قيام رمضان ص٣٣، بالحاشية أحرج الأول منهما عبد الرزاق، والأول هو حديث عمر بن الخطاب، فلا أظنه إلا وهما منسه — رحمه الله- بل الذي أخرج عبد الرزاق في المصنف هو التاني كما بينت آنفا وبرقمه في المصنف (٧٧٢٢) وليس هو كما ثبت في رسالة الألباني برقم (٨٧٢٣) ولعلسم خطأ مطبعي —رحم الله الشيخ الألباني ..

٢ - انظر السنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص٢٩٤، وأخرج الثان منهما عبد الرزاق أيضا في المصنف ج٤ ص٢٥٨، برقم: (٧٧٢٢).

٣ –انظر: بمعناه شرح فتح القدير لابن الهمام ج٢ ص٧٠.

## (ب)مناقشة أدلة القول الثاني:

أولاً: استدلوا بقوله —تعالى-: "فصل لربك وانحر " والأمر في هذه الآية يقتضي الوجوب.

#### قلت:

هذا الدليل ليس على ما قيل في ظاهره، وقد رد على من استدل بهذه الآية عند مناقشة أدلــــة القول الأول وتبين خطأ الاستدلال بها، فليراجع هناك في محله (انظر: ص٧٨-٨٣).

ثانياً: واستدل أصحاب هذا القول، بأن النبي الله والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها.

#### قلت:

وهذا مردود أيضاً، فقد سبق مناقشة هذا الاستدلال بتفصيله هناك.

(انظر: ص١٠١)، وإن ثبت أنه الله ومن معه من الخلفاء ومن بعدهم يداومون على صلاة العيد جماعة، فإن هذه المداومة لا تفيد الوجوب بل إلى الندب أقسرب، لأن الرسسول الله ثبست عنسه في الصحيحين أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل "(١).

وسئل النبي ﷺ: "أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: "أدومها وإن قل"(").

فالمداومة لا تفيد الوحوب ولا يثرتب عليها أثر متعد؛ لأن معناها ينفي الوحوب، فقد قال ابسن حرير: "أي ما استمر في حياة العامل، وليس المراد حقيقة الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة "(<sup>٣)</sup>.

قال النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإحلاص، بخـــــلاف الكثـــير الشاق، حتى ينمو القليل الدائم على الكثير الشاق أضعافاً كثيرة "(1).

١ – رواه البخاري في كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه جه ص٢٢٠، برقم (٣٢٥٥)

٢ - البخاري برقم: (٦٠٩٩) ورقم (٦١٠٠) ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم برقم (٢٨١٨).

٣ - فنج الباري م١ ج٢٢ ص٥٥.

٤ – انظر: أوحز المسالك إلى موطأ مالك ج٣ ص٣١٤.

وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين:

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، وهو متعرض للذم، ولـذا ورد الوعيد، في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه.

وثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما، كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع (١٠).

#### قلت:

وعلى هذا فإن قولنا للصلوات المفروضة أو العبادات الأخرى الواجبة علينا شرعاً: كان يداوم عليها الرسول فل وحلفاؤه من بعده -رضي الله عنهم- قول بعيد كل البعد عن الصواب، وإنما الحق أن نقول: على جميع النوافل الأخرى من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، كان فل يداوم عليها، وهذا المفهوم يكون هذا الاستدلال مؤيداً لمن قال: إنما سنة، لأن السنة هي التي يداوم عليها الرسول ومسن بعده صحابته وإذا كان كذلك، فإن صلاة العيد داوم عليها الرسول فل وخلفاؤه مسن بعده -رضي الله عنهم- فصارت سنة والله -تعالى- أعلم.

ثالثاً: واستدلوا أيضاً: بأنه ثبت بالتواتر أن رسول الله ﷺ كان يصلي صلاة العيد.

قلت: ولا شك في ذلك عندنا ولا عند من له أدنى معرفة بأحكام الشرع، وهذا الذي ندعو إليه جميـــع المسلمين، ذكوراً وإناثاً، شباباً وصبياناً بأن يمتثلوا سنة رسول الله الله الله الله على وأن يقوموا بها حق القيام وغيرهـــا من الصلوات الأخرى كسنن الرواتب وأمثالها ...لكن لا نقول بالوجوب ؛ لأن هذا القول لـــه آثــار متعدية، ومن آثارها:

- العلم.
  القول الراجع من أهل العلم.
  - ٢- لا يصلي عليه عند وفاته.

١ -انظر: أوحز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ج٣ ص١٠٠.

- ٣- لا يدفن مع المسلمين في مقابرهم.
  - ٤- فصل الزوجة عنه.
  - ٥- لا يرث ولا يورث.

وغيرها من الآثار المتعدية والتي ليس مكان بسطها في هذا المقام. والله -تعالى- أعلم.

## رابعا: واستدلوا أيضا:

### خامسا: وأما استدلالهم:

بأنه إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة، فاشبه تركهم الأذان. وهذا الدليل أيضا: سبق مناقشته عند استدلالهم على وحوب صلاة العيد في القول الأول (انظرص١٠٣).

### قلت:

ويلاحظ على من قال بهذا القول إن جميع أدلتهم التي استدلوا بها هي أدلة القول الأول ممـــن يظهر لنا استنتاج مفاده: أن قولهم: بأن حكم صلاة العيدين فرض كفاية -يعنى- وجوبها وإلا لما استدل بهذه الأدلة.

وإذا علم هذا فلا تناقض بينه وبين قولنا السابق: إن صلاة العيد يجري عليها ما حرى على جملة من التطوعات التي شرعت الجماعة فيها: (انظر: ص١٢٣) في الفقرة الحادية عشرة.

# (ج)مناقشة أدلة القول الثالث:

أن سأله عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة.

#### قلت:

### وإليك أقوال بعضهم:

قال ابن حجر –رحمه الله تعالى–: "خمس صلوات" وفي رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قـــال في سؤاله: "أخبري ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال: "الصلوات الخمس " فتبين بهذا مطابقة الجـــواب للسؤال، ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافا لمـــن أو جب الوتر، أو ركعتي الفحر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب(١).

وقال النووي -رحمه الله-: وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها وقولنا: "بها" احتراز مـــن الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها ....ثم قال -رحمه الله تعالى-: وفيمه أن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة وهذا مذهب الجماهير (٢)...

١ - انظر: فتح الباري لابن حجر م٢ ج١ ص١٨٢.

٢ - انظر عمدة القاري، للعيني م١ ج١ ص١٦٩.

٣ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي م١ ج١ ص١٦٨-١٦٩.

وقال الزرقاني —رحمه الله— عند قوله: "شمس صلوات في اليوم والليلة " فلا يجب شيء غيرهـــا خلافا لمن أوحب الوتر أو ركعتي الفحر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب(١).

ثالثا: وأما استدلالهم بأنه صلاة مؤقتة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان وإقامة فلم تجــب الله ابتداء بالشرع . . . فهذا هو الحق وعين الصواب وتعضده سنة المصطفى الله وأقوال صحابته -رضي الله عنهم- فمن ذلك:

### أولا: في أنها صلاة مؤقتة:

١ -عن عبد اله بن بسر أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال:
 "إنا كنا مع النبي الله قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح "(٢).

٢-وأما حديث: "كان النبي الله الله الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح ...فهو حديث ضعيف (٦).

وقال الإمام الشوكاني عقبه (٤): هذا الحديث أحسن ما ورد في تعيين وقت صلاة العيد.

### قلت:

وحري بمذه العبارة أن تقال عقب الحديث الأول لصحته ولضعف هذا الحديث. والله أعلم.

١ - انظر: أوجز المسالك إلى موطإ مالك ج٣ ص٣٢٦.

٢ - خرجه أبو داود في باب وقت الخروج إلى العيد، صحيح سنن أبي داود برقم: (١٠٠٥) وصحيح سنن ابن ماحه: برقم: (١٠٨٥).

٣ - انظر: تمام المنة للألباني ص ٣٤٧.

٤ - انظر: نيل الأوطار م٢ ج٣ ص٣٦١ وتعقبه الألباني في تمام المنة ص٣٤٧.

ثانياً: في أنما لم يشرع لها أذان ولا إقامة:

قال أبو عيسى: وحديث حابر بن سمرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلــــم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين، ولا شيء من النوافل.

٢- وعن ابن عباس، وعن حابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
 وهذه رواية البحارى<sup>(١)</sup>.

وأما في رواية مسلم فقد زاد:"....ثم سألته بعد حين عن ذلك ؟ فأخبرين: قال: أخبرين جـــابر بن عبد الله الأنصاري ؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء.لا نداء يومئذ ولا إقامة (٣).

رابعاً: وأما استدلالهم بأنها من جملة التطوعات التي شعرت الجماعة فيه ....،

فهذا القول يعضد ما نحن بتقريره وقد سبق مناقشته فيما مضى (انظر ص١٢٣) في الفقرة الحادية عشر.

٢ - رواه البخاري ج١ ص٣٢٧ برقم: (٩١٧).

٣ - صحيح مسلم ج٢ ص٢٠٤ برقم: (٨٨٦).

٤ -انظر: صحيح سنن النسالي برقم: (١٤٧١).

٥ - انظر: صحيح سنن أبي داود برقم: (١٠١٦)، وانظر: المسند ج٤ ص٢٩ برقم: (٢١٧٣).

# المبحث الرابع

# القول الراجح من هذه الأقوال

ويتبين لنا مما سبق مناقشته من الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة على ضوء أقـــوال أهل العلم أن القول الثالث: هو الراجح لقوة الأدلة التي استدلوا بها، والضعف الواضح لمفـــهوم أدلــة القولين الأول والثاني ويعضد هذا القول —أن صلاة العيد سنة — أيضا أن الصلاة المفروضة هـــي الــــي ثبتت فرضيتها دون سائر الصلوات الأخرى بالكتاب والسنة والإجماع.

# أولا: أما ما في الكتاب، فالأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- قال -تعالى-: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّبَا مُّوقَّوْتَنَا ﴿ [النساء:١٠٣].

ب- وقال -تعالى-: مخاطب انبينا محمد ه: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَـرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَك ۞ ﴿ [طه:١٣٢].

ج- وقال -تعلل-: ﴿ وَمَآ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُتَقِيمُواْ آلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ آلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة:٥].

# ثانياً: وأما ما في السنة النبوية الشريفة، فالأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: سمعـــت رسول الله الله الله الله وأن محمدا رسول الله، وإقــام السمادة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"(١).

ج- قال أبو هريرة ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ قال: "إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر "(٢).

### قلت:

والصلوات هي الخمس التي كتبها الله على العباد في اليوم والليلة يعضده حديث أبي مسعود، قال سمعت رسول الله على يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه ألا يحسب بأصابعه خمس صلوات (٢٠).

# ثالثا: وأما الإجماع، فقال ابن هبيرة في الإفصاح " ما نصه:

- أجمعوا: على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة.
  - وأجمعوا: على ألها خمس صلوات في اليوم ولليلة.
- وأجمعوا: على ألها سبع عشرة ركعة: الفحر ركعتان، والظهر: أربع، والعصر: أربع، والمغـــرب: للاث، والعشاء: أربع.
- وأجمعوا: على أن الله -سبحانه وتعالى- فرضها على كل مسلم بالغ عاقل، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة، حالية من حيض أو نفاس.
- وأجمعوا: على أنه لا يسقط فرضها في حق من حرى عليه التكليف من الرحال البالغين العقلاء، وخاطبهم بها إلى المعاينة للموت أو أمور الآخرة.

١ - متفق عليه: البخاري برقم (٣٤٦-٣١٦). ومسلم برقم (٢٦٣)، وانظر أيضا: سنن صحيح الترمذي برقم (١٧٦)، والنسائي برقم (٤٣٥).

۲ - صحیح سنن النسائی برقم (٤٥١)

٣ - متفق عليه انظر: اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان ج١ ص١٢٠ برقم: (٣٥٤).

٤ - رواه مسلم ج١ ص٤٤، برقم (٤٥١).

وأجمعوا: على أن كل من وجب عليه الصلاة من المحاطبين ها ثم امتنع عن الصلحة حاحداً لوجوها، فإنه كافر، ويجب قتله ردة (١).

### قلت:

وهذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، نبراس نستضيء به على قولنا، أن لا صلاة ثبتت فرضيتها على المكلفين. فرضيتها على المكلفين.

ولا يفهم من كلامنا هذا أننا ندعو الناس إلى ترك صلاة العيد أو التهاون بها مع أبنائنا، فــهذا محال ومعاذ الله أن ندعو إلى مثل هذا، وإنما نقو: إنها من النوافل التي فيها الخير الكثير للأمـــة في الدنيـــا والآخرة.

وقد يقول قائل:

كيف تقول: إنها ليست بواحبة وأنت تدعو الجميع إلى القيام ها ؟

### نقول:

نعم: إننا ندعو الجميع رجالا ونساء، شبابا وشيبا، أطفالا وصبيانا إلى شهودها وحضور صلاقما جماعة مع المسلمين، ولكننا لا نقول بوجوبها؛ لأن الأدلة السابقة تبين لنا أن لا صلاة تثبت فرضيتها عدا الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، وصلاة العيد هي سنة من هدي الرسول الله وقد قسال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... ".

فالواحب علينا التمسك بسنة الرسول ﷺ ومن بعده صحابته -رضـــي الله عنـــهم- والله -تعالى- أعلم.

"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

١- انظر: الإنصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ج١ ص١٠٩-١١، في كتاب الصلاة باب: صفة الصلاة.

# من أحكام التكبيرات(١)

# أولا: حكم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد:

لا تبطل صلاة العيد بترك التكبيرات عمدا أو سهوا وهذا الحكم متفق عليه (٢) لأنها سنة وليست بواحبة. أما إذا نسي وشرع في القراءة فهل يعود إليه أم يمضي في القراءة ؟ فالقول الراجع: إنه إذا نسبي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه. وهذا قول الإمام الشافعي؛ والإمام أحمد؛ (٢) لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة لفوات محله كالاستفتاح.

### ثانيا: عدد التكبيرات في صلاة العيد ومكانتها:

وعدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح.

وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السحود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعله الاستفتاح، وفي الثانية قبل التعوذ، وهذا القول هو الراجح وهو قول المالكية (٤) وبعض الشافعية (٥) والحنابلة (١٦) وابن أبي ثور لقوة أدلته وهي كما يلي:

١ - لقد استفدنا من كتاب: أحكام التكبير لفضيلة الدكتور: صالح الحسن واعتمدناه في مسائل التكبير علما بأننا نراجع نقولاتـــه مـــن مصادرها الرئيسة، ونحتار القول الراجع من الأدلة في المسألة دون نقل الخلاف فيها.

٢ – انظر: كتاب الأم ١٨ ج١ ص٢٣٦ ؛ والمغنى ج٣ ص٣٨٣ ؛ المحموع ج٥ ص١٨ ؛ أحكام التكبير ص١١١.

٣ - أنظر: المصادر السابقة.

٤ - انظر: المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك م١ ج١ ص٣١٩.

٥ - انظر: بداية المحتهد ج١ ص٥٠٧ والمحموع ج٥ ص١٧. وكتاب الأذكار للنووي ج٢ ص٤٥٤.

٣ - انظر: المغني ج٢ ص٣٨٠.

٧ - انظر: صحيح سنن الترمذي برقم: (٢٤٢) وصحيح سنن ابن ماحه برقم (١٠٥٧).

٣-وأخرج مالك، عن نافع —مولى عبد الله بن عمر – أنه قال: " شهدت الأضحى والفطر مــــع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة " (٢). قال ابن عبد البر —رحمه الله تعالى—:

لم يأت عن النبي الله في هذا الباب إلا ما ذهب إليه مالك والشافعي في السبع والخمس(٣).

وأما حديث أبي موسى (المخالف للأحاديث السابقة) فيرويه أبو عائشة حليس لأبي هريرة وهــوغير معروف<sup>(١)</sup>.

وأما مكان التكبيرات الزوائد فحديثا كثير ونافع السابقين بينا ذلك أن مكانما قبل القــــراءة أي قراءة الفاتحة وهذا على القول الراجع لقوة الأدلة السابقة والله —تعالى– أعلم.

## ثالثا: حكم تكبير المسبوق من إمامه في بعض التكبيرات:

# والقول الراجح في هذه المسألة:

أن المأموم يتابع الإمام فيما لحقه فيه ولا يقضي ما فاته من التكبيرات إلا إذافاته ركعة كاملــــة قضاها مع تكبيراتما وهذا قول في مذهب الحنابلة، وقول الشافعي في مذهبه الجديد<sup>(٥)</sup>.

١ - انظر: وصحيح سنن أبي داود برقم (١٠١٨).وصحيح سنن ابن ماحه برقم (١٠٥٨)

٢ - انظر: الموطأ ج١ ص١٨٠.

٣ - انظر: كتاب الاستذكار ج٧ ص٥، نقلا عن كتاب: أحكام التكبير ص١١١.

٤ - انظر: المغنى ج٢ ص٣٨١.

٥ - انظر: المجموع جـ٥ ص١٩ وكتاب المغني ج٢ ص٣٨٣ ـــ وأحكام التكبير ص١٢٤.

## وعللوا بما يلي:

- انه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام، ولقوله -تعلل-: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعُرَى الْقَرْعَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ الأعراف:٢٠٤].
  - ٧- ولأنه ذكر مسنون فات محله فلم يعد إليه لانشغاله بالقراءة، أو متابعة الإمام في القراءة.

# رابعا: حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد:

اتفق العلماء -رحمهم الله تعالى- على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى مـــن تكبـــيرات صلاة العيد.

ثم اختلفوا في حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد على قولين:

## والراجح منها:

أنه مستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيد وهو قول الشافعي، وأحمد، وأحمد القولين للإمام مالك وأبي حنيفة في صلاة العيد<sup>(١)</sup>.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- بحديث وائل بن حجر: أنه هذ: كان يرفع يديه مع التكبير ((١).
- ٢- وبحديث شعبة: "أنه صلى مع النبي فل فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه ويساره" (٦).

۱ – المبسوط م۱ ج۲ ص۳۹، وبدائع الصنائع م۱ ج۱ ص۲۷۷، والمنتقى م۱ ج۱ ص۳۱۹، وكتاب: الأم ج۱ ص۲۳۷، والمحمسوع ج٥ ص١٨ وص۲۱ وص۲۱ وكتاب: أحكام التكبير ص٢١.

٢ - أخرجه أحمد ٣١٦/٤، وانظر: كتاب إرواء الغليل ج٣ ص١١٣ برقم: (٦٤١).

٣ - أخرجه الطيالسي ج٤ ص١٣٧ برقم: (١٠٢١).

وهذا الرفع: إنما هو في وصف الصلاة المكتوبة التي ليست فيها التكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد، ولكن قياسا على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه فهو ذكر حسال بوصف واحد للمقامين، فإن كان كذلك وإلا فلم يثبت -فيما نعلم- نص صحيح في مشروعية رفع اليديس في التكبيرات الزوائد(١).

وأما حديث عمر ابن الخطاب ﷺ: "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " فهو حديث ضعيف(٢).

وحديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ...وذكر منها العيدين ". فهو أيضا حديـــــث ضعيف ومنقطع.

وحديث ابن عمر: "أن النبي ، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة"؛ فهو حديث ضعيف. وإن صع فمحمول على وصف الصلاة المكتوبة. والله -تعالى- أعلم بالصواب.

وأما ما روي عن عمر وأنس: "ألهما كان يرفعان أيديهما في التكبير على الجنائز"

فإنه لم يأت عن النبي الله أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا. في أول تكبيرة فقط قاله ابسسن حزم (٣).

### قلت:

وإن رفع فلا حرج سواء كان في صلاة العيد أو في صلاة الجنائز إذا قيس ذلك على الصلاة المكتوبة، ولكن لا ننكر على من لا يرفع يديه في تلك الصلاتين، والله —تعالى أعلم بالصواب.

١ - انظر: إرواء الغليل ج٣ ص١١٦-١١، وأحكام التكبير ص١٢٥.

٢ - رواه البيهقي وقال النووي في المحموع ج٥ ص١١٦، إسناده ضعيف ومنقطع.

٣ - انظر: المحلي لابن حزم ٣٠ جه ص١٢٨. وأحكام الجنائز للألباني ص١١٨.

# خامسا: حكم التكبير والتهليل بين التكبيرات الزوائد في العيد:

ويستحب التكبير والتهليل بين التكبيرات الزوائد في العيد إن كان في سعة من أمره، وذلك بحمل بينها فاصل يستحب للإمام فعله ليقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلسة ولا قصيرة، ويهلل الله -تعالى- ويكبره ويحمده ويمحده، قاله: الشافعية والحنابلة(١).

لما روي عن علقمة: أن عبد الله بن مسعود، وأبا موسى وأبا حذيفة خرج عليهم الوليد ابــــن عقبة يوما فقال لهم: وإن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟

فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي ملم تم تدعسو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع، فقسال ربك وتصلي على النبي هم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع، فقسال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو غبد الرحمن"(٢).

قال ابن التركماني في (الجوهر النقي) في سنده من يحتاج إلى كشف حاله.

وفيه أيضًا حماد بن أبي سليمان ضعفه البيهقي، وفي كتاب ابن الجوزي: أن المغيرة كذبه وقـــال: محمد بن سعد: كان ضعيفا في الحديث واحتلط آخر أمره وكان مرجيا.

### قلت:

# سادسا: صفة التكبير والتهليل: وللتكبير والتهليل صيغ كثيرة ومنها ما يلي:

١- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

٢ - لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

١ --انظر: المحموع للنووي، ج٥ ص١٧، والمغنى لابن قدامة ج٣ ص٣٨٣.

٢ -رواه البيهقي في السنن ج٣ ص٢٩١ وص٢٩٢ وقال في المغنى: رواه الأثرَم في سننه ج٣ ص٣٨٣.

- ۳ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وعلى آلـــه
  وسلم كثيرا.
  - ٤- سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى حدك وحل ثناؤك ولا إله غيرك(١).

قال ابن القيم الجوزية: ولم يحفظ عن الرسول الله ذكر معين يبين التكبيرات؛ ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي الله ذكره الخلال(٢).

# سابعا: مشروعية افتتاح خطبة العيد بالحمد لا بالتكبير:

يشرع افتتاح خطبة العيد بالحمد لا بالتكبير كخطبة الجمعة، وهـــو قـــول الحنفيـــة وبعــض الحنابلة. (٣)

وأصح ما يستدل به في مشروعية ذلك خطبة الحاجة التي كان الرسول الله يعلمها أصحابــــه – رضوان الله عليهم- ومطلعها: "إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ... إلخ. (١٠)

قال ابن القيم –رحمه الله– في بيان هدي النبي ﷺ في خطبه: "وكـــان يفتتـــح خطبــه كلـــها الحمد.(٥)

أما التكبير في أول الخطبة فلم يصح في ذلك نص إلا ما روي عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبــة. أنه قال: هو من السنة. وهذا ضعيف<sup>(١)</sup>.قاله الإمام النووي<sup>(٧)</sup> والله —تعالى– أعلم بالصواب.

١ – انظر: المحموع ج٥ ص١٧ والمغني ج٣ ص٣٨٢.

٢ – انظر: زاد المعاد ج١ ص٤٤٣.

٣ - انظر: كتاب المبسوط ١٥ ج٢ ص٣٧، ومجموع الفِتاوي ج٢٢ ص٣٩٣.

٤ - انظر: شرح خطبة الحاجة، لابن تيمية وخرج الألباني هذه الخطبة بكتيب أسماه (خطبة الحاجة) وقد طبعت عدة طبعات، وانظر:
 نصها في مقدمة هذا الكتاب.

٥ - انظر: زاد المعاد ج١ ص٤٤٧.

٦ – رواه الشافعي في الأم ج١ ص٢٣٨

٧ – انظر: المحموع ج٥ ص٢٢.

قال ابن قدامة حرحمه الله – ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته أي في ثنايا الخطبة.

### قلت:

و لم يرد في ذلك نص فيما نعلم إلا حديث سعد المؤذن أن النبي الله كان يكبر بين أضعياف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيد، فهو ضعيف أيضا قاله الألباني(١).

قال ابن تيمية: لم ينقل أحد عن النبي الله أنه افتتح خطبته بغير الحمد (٢).

# ثامنا: حكم التكبير في العيد:

يستحب التكبير في عيدي الفطر والأضحى، وهو قول المالكية والشافعي والحنابلة(٣).

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وأما التكبيرات فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق. وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكر في ذلك (الطحاوي) مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه، لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة -رضي الله عنهم والتكبير فيه أوكد. (أ) لقوله -تعالى -: ﴿ وَلِتُحْمِلُواْ ٱلْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّمُ وَالتَحْبِر فيه أوكد. (أ) لقوله -تعالى -: ﴿ وَلِيَحْمِلُواْ ٱلْعِدَةَ وَلِيْتُ بِرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعُلَّمُ وَلَعُلِمُ وَلِيْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلِمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِللهُ وَلَعُلُمُ وَلِمُ وَلِللهُ وَلِمُ وَلَعُلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَعُلُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَكُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَهُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَكُمُ وَلَوْلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَى اللهُ وَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَا وَلَوْلُهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَا وَلَوْلُهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا وَلَهُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِقُوا وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ و

ولما روي في الصحيح: "أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم ".

١ -ضعيف سنن ابن ماجه ص٩٤ رقم (٢٦٤).

۲ - انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۲۲ ص٣٩٤.

٣ – حواهر الإكليل ج١ ص١٠٣ والمحموع ج٥ ص٣٦، والمغني ج٢ ص٣٨٣، وأحكام التكبير ص١٤٧.

٤ - انظر: محموع الفتاوى ج٢٤ ص٢٢١.

وفي الصحيح أيضا: عن أنس: "ألهم كانوا غداة عرفة وهو ذاهبون من مني إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه ويليي فلا ينكر عليه".

# تاسعا: أنواع التكبير وصيغتها في العيد:

التكبير في العيد نوعان: تكبير مطلق، وتكبير مقيد وقسمه بعض أهل العلم بأنه: مرسل، ومقيد، فالمرسل يقال له: مطلق (١).

النوع الأول: التكبير المطلق (المرسل) وهو الذي لا يتقيد به في أوقات الصلاة، وإنما يشرع فيها وفي كل وقت ويؤتى به في المنازل والمساجد والطرقات ليلا أو نهارا، ومع أن العلماء –رحمهم الله تعالى– قد اختلفوا في وقته؛ فإن أوسع الأقوال في وقته يكون في عيد الفطر: من رؤية الهلال ليلة العيد حتى انقضاء صلاة العيد؛ وفي الأضحى: من دحول عشر ذي الحجة إلى آخرأيام التشريق.

النوع الثاني: التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب الصلاة، فإذا سلم منها كبر وقد قال به أهل العلم، هو مشروع في الفطر والأضحى، لأنه عيد يسن فيه التكبير. لما قاله (البخاري في صحيحه) معلقل بصيغة الجزم: (وقد كان عمر في يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر في يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومحلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. (1)

١ - انظر: أحكام التكبير مفصلا ص١٥٢.

٢ - انظر: البحاري في كتاب العيدين في باب: الكبير أيام مني.

٣ - البخاري برقم: (١٥٧٦).

٤ - البخاري برقم: (٩٢٧) ومسلم برقم: (١٢٨٥).

قال ابن حجر: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله؛ الله أكبر،الله أكبر، الله أكبر كبيرا ". ونقل عن سيعيد بن جبير ومجساهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد ابن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد: "ولله الحمد".

وقيل يكبر ثلاثا ويزيد: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له " إلى آخره.

وقيل يكبر ثنتين بعدها:"لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد " جاء ذلك عن عمر، وعن ابــــن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل له"<sup>(۱)</sup>.

أما ما ذكره أخونا صاحب كتاب "أحكام التكبير" ص١٥٨ من أدلة القولين الذيــــن ذكرهــــا فإنحما لا يخلوان من الضعف والله –تعالى– أعلم بالصواب.

# عاشرا: وقت التكبير المقيد والمطلق:

قال بعض الشافعية: وهو وحه في مذهب الحنابلة: يسن للمفطر تكبير مقيدا ويكون ذلك عقب الصلوات الثلاث بعد غروب الشمس من ليلة العيد، وهي المغرب والعشاء والفحر.

لكن الأصح في مذهبهم: أنه لا يشرع تكبير مقيد في عيد الفطر، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولــوكان مشروعا لفعله، ولنقل إلينا والله —تعالى– أعلم بالصواب (٢). هذا في وقت التكبير المقيد.

### وأما وقت التكبير المطلق:

فأصح ما ذكر له من الأدلة نجد أن أقربها إلى الصواب قول الحنابلة: إن التكبير المطلق يبدأ في عيد الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لقوله -تعلى ما ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعَدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فِي إليهِ البندة: ١٨٥]. وكمال العدة يكون بغروب الشمس في آخر يوم

١ - انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر م٤ ج، ص١٣٩.

٢ - المحموع ج٥ ص٣٣ والإنصاف ج٢ ص٤٣٥ وأحكام التكبير ص١٧٠.

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك.

وينتهي في عيد الفطر بانتهاء الصلاة، لما ثبت عن ابن عمر الله كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد " وإسناده: صحيح (٢).

وبلفظ آخر عن الوليد قال: "سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيديـــن، قالا نعم: "كان عبد اللهبن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام: " وإسناده صحيح (٣).

وبفلظ ثالث: عن نافع عن عمر قال: "كان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر ويرفع صوته حمى يأتي الإمام " وإسناده صحيح لغيره (٤٠).

وأما في الأضحى: فالتكبير المطلق فيه يبدأ بدخول عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية أيام التشويق لقوله -تعالى-: ﴿ وَيَذْكُرُواْ آسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: ٢٨] والأيام المعلومات العشر، والمعدودات: أيام التشريق. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-(°) قال البخاري: وكان ابن عمر وأبسوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرها (١).

١ -الإنصاف ج٢ ص٤٣٤.

٢ -انظر: كتاب أحكام العيدين للفريابي ومعه: سواطع القمرين ص ١١٠ برقم: (٣٩).

٣ - انظر: المصدر السابق ص١١١ برقم: (٤١).

٤ - انظر: المصدر السابق ص١١١ برقم: (٤٣).

٥ - صحيح البخاري في كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق.

٣ - صحيح البخاري ج١ ص٣٢٩.

## حادي عشر: الجهر للرجال في التكبير.

ويسن للرحال الجهر في التكبير المقيد أو المطلق في العيد في أي موضع للمكبر سواء أكان عقب الصلوات أو غير ذلك من الأحوال كالأسواق والطرقات ماشيا أو راكبا مقيما أو مسافرا ساكنا بمصـــر أو بقرية، لما ثبت ذلك عن الصحابة —رضى الله عنهم— ومنها ما يلي:

- ١- كان عبد الله بن عمر يظهره أي التكبير في يوم الفطر حسى بخرج الإمام (سنده صحيح). (١)
- ٢- وعن نافع عن ابن عمر قال: كان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر ويرفع صوته حتى يأتي الإمام. (إسناده صحيح لغيره). (٢)
- عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيدين إذا خرج في الفطر والأضحى. "إســــناده:
  صحيح". (")
- ٤- وعن محمد ابن إسحاق قال: "رأيت نافع بن حبير يكبر يوم العيد ويقـــول: " الله أكــبر الله أكــبر الله أكــبر الله أكـبر، ألا تكبرون أيها الناس ". إسناده: حسن. (١)
  - وكان ابن عمر يجهر بالتكبير يوم الفطر.إسناده: حسن. (٥)
- وعن إبراهيم بن نشيط قال: رأيت بكير بن الأشج يفعل ذلك أي يجهر بالتكبير يوم العيد.
  إسناده صحيح.<sup>(1)</sup>

١ -أحكام العيدين للفريابي ومعه سواطع القرين ص١٠٩ برقم (٤١).

۲ -المصدر السابق برقم (٤٣).

٣ -المصدر السابق برقم (٥٠٠٤)

٤ -المصدر السابق برقم (٥٢).

٥ - المصدر السابق برقم (٥٣)

٦ -المصدر السابق برقم (٥٥).

- وعن الزهري قال: "كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتو المصلى، حـــق يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا". إسناده صحيح (١).
- ٨- قال جرير: لم أسمع من جعفر بن محمد شيئا إلا أي رأيته وعبد الله بن الحسن يكبران يــــوم
  العيد.وقد علت أصواهما أصوات الناس. إسناده صحيح (٢).

#### التكبير للنساء:

وأما النساء فلا يجوز لهن الجهر بالتكبير إلا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا لم تحد أحدا في المكان التي هي فيه كسكنها أو غرفتها أو مكان شاسع كمزرعة وغيرها.

الحالة الثانية: إذا كان بحضرتها رجال، ولكن هم من محارمها فلا حرج في الجهر بالتكبير. أمــــا إذا اختلط الرجال من محارمها وغيرهم فإنه لا يجوز للنساء الجهر بالتكبير.

الحالة الثالثة: إذا كانت بين النساء فيحوز في هذه الحالة الجهر بالتكبير.

١ -المصدر السابق برقم (٥٩).

٢ -المصدر السابق برقم (١٦-٦٦)

## الفهل الثالث:

# من أحكام القضاء

## وفیه عدة مباحث:

أولا: من يجب القضاء عليهم فقط.

ثانيا: من يجب عليهم القضاء والكفارة -الرجل والمرأة- معا.

ثالثا: من يجب عليهم الفدية فقط.

رابعا: من لا يجب عليهم القضاء والكفارة والفدية.

## من أحكام القضاء

في هذا الباب سوف نتعرض إلى بعض أحكام القضاء في هذا الشهر المبارك والتي هي بمثابة عدد الأيام التي أفطرها الصائم في أثناء شهر رمضان فيقضي بدلا منها بعد انتهاء شـــهر رمضان دون مـــا نقصان ولا زيادة في أدائها ...

وإليك أخي القارئ بعض تلك الأحكام فيما يتعلق بالقضاء:

أولا: من يجب القضاء عليهم فقط.

ثانيا: من يجب عليهم القضاء والكفارة –الرجل والمرأة– معا.

ثالثا: من يجب عليهم الفدية فقط.

رابعا: من لا يجب عليهم القضاء والكفارة والفدية.

#### أولا: من يجب القضاء عليهم فقط

من يجب القضاء عليهم فقط هم:

١-من أكل أو شرب عامدا لا ناسيا:

فيقضي يومه الذي أفطره في رمضان ولا كفارة عليه لقوله ﷺ:"إذا نسي فأكل وشوب فليتـــم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. (١)

وفي رواية الدارقطني: "...**فلا قضاء عليه ولا كفارة**".<sup>(٢)</sup>

ومما يؤيد هذا الذي ذهبنا إليه عموم النصوص الشرعية فقال -تعالى-: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَّاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]وقال:-عز من قائل-: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ فِيما آَخْطَأُ وَللسيان وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥] ولما صح عن النبي الله قوله: "عفي لأمقي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وغيرها من النصوص التي تبين لنا أن من أكل أو شرب عامدا لا ناسيا فعليه القضاء علما أن بعض أهل العلم يرى أنه يلزم الناسي القضاء وهذا لا دليل عليه يركن إليه في هذه المسألة و لم يرد أيضا عن السلف الصالح لا موقوفا ولا مرفوعا ولو ورد فيه نص لنقل إلينا فكيف والنصوص عنه الله صريحة فيمن أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه وهذا كاف شاف في الرد على مسن قال: إن الناسي يلزمه القضاء ... والله -تعالى -أعلم بالصواب.

١ - رواه البخاري: برقم (١٨٣١ و٦٢٩) ومسلم في الصيام ج٢ ص٨٠٥ برقم: (١١٥٥).

٢ -سنن الدارقطني م١ ج٢ ص١٧٨ برقم: (٢٨).

٣ - المستدرك للحاكم ج١ ص٤٣٠.

#### ٧-من استقاء عامداً ...

ومن استقاء عامداً فإنه يلزمه القضاء ويسميه العامة عندنا "التطريش" فمن استقاء أو طرش عامداً كأن يدخل إصبعيه في أقصى جوفه أو يشم زيت الخروع..فإن هذه الطرق يكثر استعمالها عند أكثر الناس، فإن فعلها عامداً مختاراً عالماً هما، فإنه يلزمه قضاء يوم بدلاً عن هذا اليوم الذي استقاء فيه ومن ذرعه القيء بغير عمد، فإنه لا يفطر ولا قضاء عليه لقوله ها: "من ذرعه القيء فليس عليه قضله، ومن استقاء عمداً فليقض". (1)

وأما ما يروى عن معدان أنه لقي ثوبان مولى رسول الله في مسجد دمشق، فقال له: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول اله هي: قاء فأفطر فقال: "صدق أنا صببت عليه وضوءه".

قال البيهقي فيه: هذا الحديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على أنه ما تقيأ عــــامداً، وكأنه هي كان متطوعاً بصومه (٢).

#### قلت:

وهذا إن صح فكيف به وهو ضعيف.(١)

وأما حديث: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام". فهو حديث ضعيف<sup>(٥)</sup>. قال الترمذي: غير محفوظ، وضعفه أيضاً البيهقي والله —تعالى– أعلم بالصواب.

۱ -صحیح سنن الترمذي برقم (۷۷۰) وصحیح سنن أبو داود برقم (۲۰۸٤) وصحیح سنن ابن ماحه برقم: (۱۳۹۰) وصححه ابــــن حبان انظر: الإحسان: م٤ جه ص٢١١ برقم (٣٠٠٩).

٢ -انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٢٢، وانظر: أيضاً عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي م٢ج٣ ص٢٤٥.

٣ -انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص٢٢، وانظر: أيضاً عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ٢٢ج٣ ص٢٤٥٠.

٤ -انظر: ضعيف سنن ابن ماحه برقم: (٣٦٩).

ه - انظر: ضعيف سنن الترمذي برقم: (١١٤) وضعيف سنن أبي داود برقم: (٥١٣) بلفظ "لا يفطر من قاء ..." وانظر: ضعيف الجامع الصغير برقم: (٢٥٦٦) والمشكاة ج١ ص٢٢٦ برقم: (٢٠١٥).

## ٣- إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ...

وأما الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما الصيام في هذه الحالة، وإن صامتا فلا يصح منهما ويجب عليهما القضاء، لحديث معاذة قالت: سألت عائشة ؟ قلت: "مابال الحائض تقضي الصور ولا تقضي الصلاة ؟ قالت: أحرورية أنت؟ (١) قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢).

## ٤- إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافتا على نفسيهما فقط:

وأما الحامل والمرضع فيحوز لهما الفطر إذا حافتا على نفسيهما، ويجب القضاء منها بعـــد زوال عذرهما الشرعي، لأهما بمترلة المريض والمسافر (٣).

قــال الله -تعــالى-: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَىٰ اللهِ اللهُ على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما مــــى زال عذر هما الشرعي والله -تعالى- أعلم بالصواب.

#### قلت:

وقد فصلنا القول في هذه المسألة بكتابنا (المرأة في رمضان) تفصيلا بينا -أعنى- مســـألة المـــرأة الحامل والمرضع وهي على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافتا على نفسيهما.

١ – أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء –بدلة بقرب الكوفة–اجتمعت فيها أسوأ الفرق وهي الخوارج.

٢ - متفق عليه: البخاري برقم (٣١٥) ومسلم برقم: (٦٩) من كتاب الحيض.

٣ - انظر: كتابنا المرأة في رمضان ص٧٦.

الحالة الثانية: إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافتا على ولديهما.

الحالة الثالثة: إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافتا على نفسيهما وولديهما معا.

## (¹)... الكلف عامدا(¹)...

إذا استمنى المكلف<sup>(٢)</sup> عامدا وهو صائم، فإن صومه يبطل قال به الأئمة الأربعة -رحمــهم الله تعالى- وهناك من قال: إنه لا دليل على الإبطال.

#### وعندي:

أن ما ذهب إليه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين هو أقرب إلى الصواب وبه نقول:

قال: -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة:

وطلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بمعافرة فراشه أو ما أشبه ذلك، فإنه صومه يفسد بذلك ويمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين:

## الوجه الأول: النص:

١ – قلنا: المكلف هنا حتى نخرج منه الصبي الذي لم يبلغ والمحنون الذي لم يفق والمغمى عليه.

٢ - الاستمناء باليد لا يجوز وهو من أعظم المحرمات لما له من المضار الشرعية؛ والصحية وقد أفتى ابن تيمية بحرمته وشدد عليه أكثر أهل
 العلم لقوله -تعالى-: والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فـــأولئك
 هـم العادون " سووة المعارج الآيات ٢٩-٣٠.

٣ – انظر: المحلى لابن حزم ٣٠ ج٦ ص٩٣، وتمام المنة للألباني ص٤١٨.

٤ - أخرجه البخاري مُذا اللفظ رقم: (١٧٩٥).

أحر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحسلال كان لمه أجر "(١) والذي يوضع هو المني.

## الوجه الثاني: القياس:

فنقول: حاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، ويفطر المحتجم إذا احتجم، وخرج منه الدم وقيل: إن هذين يضعفان البدن ...وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمرالاغتسال؛ ليعود النشاط إلى البدن فيكون هذا قياسا على الحجامة، والقيء وبهذا نقول: إن المرابي إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس (٢). وعليه القضاء (٣) وإن استمنى في رمضان جاهلا بأنه لا يفطر فإنه لا شيء عليه (٤). والله -تعالى- أعلم بالصواب.

#### قلت:

وإن حدث في نفسه فأنزل فلا يفسد صومه وليس عليه قضاء لعموم قوله هي: "إن الله تجلوز لي عن أمتي ما وسوست به ما لم تعمل أو تتكلم "(°).

وفي رواية أخرى:"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ...."(١٠).

وفي مسلم: "... هالم يعملوا أو يتكلموا" وليس هذا في شيء مما يفعله الشباب في المعاكسات الهاتفية فلو تكلم شاب مع فتاة ثم أنزل فإن صومه يفسد وعليه القضاء أو عمل على مشاهدة بعض الأفلام الخليعة وأنزل من حراء تكرار مشاهدة هذا الفيلم فإن صومه يفسد أيضا، وعليه القضاء لعموم النص السابق هذا فضلا عن أنه محرم في كل حال. والله -تعالى- أعلم بالصواب.

۱ -أخرجه مسلم برقم (۱۰۰۲).

٢ –انظر: الشرح الممتع ج٦ ص٣٨٧ وفتاوى الإسلام ج٢ ص٣٢٨ وج٣ ص٦٤٠.

٣ - فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج١ ص٧٠٥ ومسائل عن الصيام لابن عثيمين ص٢٢.

٤ - ثمان وأربعون سؤالا في الصيام لابن عثيمين ص٥٧.

٥ - البخاري برقم: (٢٣٩١) و (٤٩٦٨) و(٦٢٨٧) ومسلم برقم: (١٢٧).

٦ - البخاري برقم: (٢٣٩١) و (٤٩٦٨) و(٦٢٨٧) ومسلم برقم: (١٢٧).

## ٦-إذا تناول الصائم شيئا يغذي المعدة:

كالابر مثلا ...وهي تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: الإبر المغذية ...وهي التي ينتفع بها الصائم وتقوم مقام الأكل والشرب فهذا مما يفسد الصيام وعليه القضاء لقوله -تعسالى-: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]وآخرهما: الإبر غير المغذيسة: وهي التي لا ينتفع بها الصائم؛ ولا تقوم مقام الأكل والشرب مهما كثر استعمالها وسواء أخذها الصلئم بالوريد أو بالعضلات فلا تفسد الصوم، لأنها ليست بمعنى ما يتغذى به من مأكل ومشرب أو غيرهما لعموم الآية السابقة، والله تعالى أعلم بالصواب.

## ٧-وإذا كان الصائم مريضا أو مسافرا ...

قال ابن القيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا<sup>(۱)</sup> لقولــه -تعالى-: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ [البقرة:١٨٤]والمريض هنــــا هو الذي يرجى برؤه وزوال مرضه، ولو بعد حين.

أما المريض مرضا مستعصيا لا يرجى معه برؤه، فإنه لا يلزمه في هذه الحالة القضاء، وإنما يلزمـــه الفدية.

## وسيأتي بيان ذلك في محله —إن شاء الله تعالى–:

١ - انظر: كتاب: صوم النبي كل لابن القيم الجوزية ص٥١.

## ٨-إذا غلب الصائم الجوع والعطش:

وإذا غلب الصائم الجوع والعطش وحشي معه الهلاك، ولو كان صحيحا جاز له الفطر، كأن يكون مسافرا و لم يفطر ثم توقفت سيارته في مكان لا يوجد فيه أحد وخشي على نفسه الهلك ففسي هذه الحالة عليه الفطر، ومن ثم القضاء بعد ذلك لقوله -تعلل-: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ هذه الحالة عليه الفطر، ومن ثم القضاء بعد ذلك لقوله -تعلل-: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [المبترة:٢٨٦] ولقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج:٧٨]

٩-إذا ارتد الشخص عن الإسلام ثم رجع إليه مرة ثانية:

فإن عليه في هذه الحالة قضاء ما فاته من أيام رمضان حال ردته، لأن رجوعه للإسلام ألزمــــه جميع أحكامه.

## • ١ - من مات وعليه أيام من رمضان أفطرها بعذر شرعي فإن على وليه القضاء:

#### قلت:

إن من مات وعليه صيام من رمضان، فإن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يموت الشخص الذي عليه قضاء من أيام رمضان دون أن يستطيع قضاءها؛ وذلك لامتداد عذره حتى مات أو ضاق به الوقت ففي هذه الحالة ليس عليه شيء -بإذن الله تعالى- لقوله -تعالى-: ﴿ كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَالطور:٢١] وقوله -تعلل -: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ لَيَجْزِى اللهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾ [الطور:٢١] وقوله گينةً ﴾ [المدنـــر:٣٨] ولقولـــه -تعـــالى-: ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾ [ابراهيم:١٥] وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".(١)

الحالة الثانية: أن يموت الشخص الذي عليه قضاء من رمضان وهو يستطيع أن يقضيها قبـــل موته لزوال عذره الشرعي، ولكن سوف كما و لم يقضها فإن على وليه أن يقضي عنه ما أفطره لمــــا ورد عن عائشة —رضي الله عنها- أن رسول الله على قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". (٢)

۱ –متفق علیه.

۲ –متفق علیه

والذي أراه أن الولي هو القريب للشخص وهما: الوالدان، أو الابناء فلو ماتت الأم فالابن هـــو الأولى بالقضاء عنه أو مات الأب فالابن أيضا هو الأولى بالقضاء عنه وهذا نص عليـــه في الأحـــاديث السابقة.

وإن مات الابن فالأولى أن يقضي عنه والده أو إحوته من رحال أو نساء، وإن عدم الميت مـــن الآباء والأبناء فالأولى بالقضاء عنه إحوته، ولا يترك القضاء عنه وإن تركوه أتمـــوا لعمــوم النصــوص السابقة. والله -تعالى- أعلم بالصواب.

۱ -متفق علیه

۲ –متفق علیه

## ثانيا: من يجب عليهم القضاء والكفارة -الرجل والمرأة- معا

من جامع في رمضان، وهو صائم عامدا بالفعل عالما بالتحريم مختارا الجماع، فإن أهل العلــــم
 أجمعوا على وحوب القضاء والكفارة معا.

قال ابن القيم —رحمه الله تعالى—: القرآن دال أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لايعرف فيـــه خلاف.<sup>(۱)</sup>

لقوله -تعالى-: ﴿ فَا لَئُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَاَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٧]. فــاذن في المباشرة فعقل من ذلك أن الصيام من الجماع والأكل والشرب فمن أفسد صومه بالجماع، فــإن عليــه القضاء والكفارة (٢).

لما رواه أبو هريرة شه قال: جاء رجل إلى النبي شه فقال: يا رسول الله هلكت قـــال:" ومــا أهلكك ؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: " هل تستطيع أن تعتق رقبة؟" قال: لا. قال: " هــل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟" قال لا. قال: " فاجلس". فجلس فأتى النبي شه بعرق فيه تمر قــال: " فتصدق به ". قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ فوا الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهـــل بيـــي فضحك النبي شه حتى بدت نواجذه: ثم قال: " اذهب فأطعمه أهلك. "(٢)

قلت:

وصحت زيادة "اقض يوما مكانه". و"صم يوما مكانه". عند ابن حجر والألباني -رحمها الله- (٤).

١ -انظر: زاد المعاد ج٢ ص٦٠

۲ -انظر: صفة صوم النبي 🕷 ص٧٣.

٣ - رواه إماما المحدثين: البخاري في رقم: ١٨٣٤،) ١٨٣٥، ٥/٧٣٧،٥٨١٢/٥٧٣٧. ٢٤٣٥/٦٤٣٣/٦٣٣١،٥٨١٢

ومسلم ج٢ ص٧٨١ رقم ١١١١.

٤ -انظر: فتح الباري ٥٠ ح٨ ص٣٢٠ وصحيح سنن أبي داود رقم ٢٠٩٦ وابن ماجه رقم ١٣٥٦..

## ولهذه المسألة تفريعان:

التفريع الأول: ما يوجب القضاء والكفارة على الرجل فقط: وما يوجب القضاء والكفارة معا على الرجل فقط فهو إذا جامع الرجل زوجته، وهو صائم بحالة جواز الفطر لها، كأن تكون الزوجــة مسافرة فإنه يلزم على الزوج القضاء والكفارة، أو جامع الزوج زوجته وهي حائض أو نفساء من غـــير قبل أو دبر فإن عليه القضاء والكفارة أيضا.

وإن حامع الرجل عن طريق الحرام، وهو صائم فإنه يرتكب إثمين هما: إثم الزنا -والعيـــاذ بـــالله- وإثم الإفطار بغير عذر شرعي، وفي هذه الحالة عليه التوبة والاستغفار، ثم عليه القضــــاء والكفـــارة. والله - تعالى- أعلم بالصواب.

التفريع الثاني: مما يوجب القضاء والكفارة على المرأة فقط: ومما يوجب القضاء والكفارة معا على المرأة إذا تزينت وتطيبت لزوجها وتكسرت وتمغنجت أمامه فواقعها، وهو بحالة يجوز له الإفطار، كأن يكون مسافرا؛ فإن على المرأة القضاء والكفارة معا، أو زنت المرأة --والعياذ بالله- وهي صائمة، فإن عليها إثمان: إثم الزنا، وإثم الإفطار؛ ففي هذه الحالة عليها التوبة والاستغفار من إثم الزنا والقضاء والكفارة عن فطرها. والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## أحوال الكفارة:

أولا: الكفارة على الترتيب لا على التخيير، كما يتبادر إلى بعض أذهان ضعفاء الإيمان يؤكده رواية ابن ماجه (١) فقال النبي هذ: "أعتق رقبة"، قال: لا أحد، قال: " صم شهرين متتبابعين"، قبال: لا أطيق، قال: " أطعم ستين مسكينا ".

ثانيا: يلزم على من قام بكفارة الصيام أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينـــهما إلا بعــــذر شرعي، ولو أفطر بغير عذر لزمه استئناف الصيام مرة أخرى، ليحصل التتابع ولا حرج في تأخير كفـــلرة الصيام إلى أي وقت آخر، لكن لا يؤخره إلى رمضان الآخر.

١ - انظر: صحيح سنن ابن ماجه برقم (١٣٥٦)

ثالثا: وإن أطعم ستين مسكينا، وهو قادر على الصيام، فإنه لا يجزئه الإطعام فلا يجب الإطعام أو العام أو الا بعد تيقنه من عدم قدرته على الصيام وبعذر شرعي كأن يكون مريضا أو مسافرا طـــوال العـام أو مجاهدا ضد الكفار.

رابعا: تجب الكفارة على الرجل والمرأة معا إن كان الجماع بالتراضي بينهما ولهذه المسألة عدة أحوال:

أ- إن كان الزوجان قادرين على عتق رقبة لزمهما القيام بذلك.

ب- إن لم يجدا صاما شهرين متتابعين.

ج- إن لم يستطيعا أطعما ستين مسكينا متفرقة.

د- أن تكون الكفارة على كل واحد منهما على حدة.

والدليل على ذلك أن الإسلام جاء للرجل والمرأة ولم يفصل بينهما في العبادات فحسب بـــل في المعاملات أيضا وغيرها، إلا ما تختص به المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة، وبدليــــل مـــن الكتـــاب والسنة.

وعلى هذا فإننا نقول: إن المرأة ملزمة بالكفارة ولا يفهم من الحديث السابق عدم ذكره كفــلرة المرأة لا كفارة عليها، بل العكس هو الصواب، وعدم ذكره لها يدل على لزوم الكفارة عليها إذا مـــا عرفنا أن الأحكام الشرعية عامة للرجل والمرأة، ولا يفصل بينهما إلا بنص شرعي والله —تعالى – أعلــــم بالصواب.

هـــ إذا لم تحد المرأة ما تخرجه لإطعام ستين مسكينا، فإن علـــى الـــزوج أن يقـــوم بتحمل تبعات الكفارة كدفع المال أوغيره، لأنه ولي على المرأة، أما إن كان عند المـــرأة مـــال حاص بما فعليها أن تقوم بتبعات الكفارة عن نفسها من مالها، والله -تعالى- أعلم.

خامسا: تسقط الكفارة على من عجز عنها لإعساره لقوله -تعــالى-: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]ولقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج:٧٨]

## ٧-ومن كان عليه قضاء فأخره إلى رمضان الآخر بغير عذر شرعي يلزم القضاء والكفارة معا:

قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فـــرغ في هذا صام الذي فرط فيه.(٢)

وعن أبي هريرة ﷺ فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مـــع الناس ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا. (٢)

وعن أبي هريرة الله قال: إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا، وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه وإذا صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه. (°)

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: من فرط في صيام رمضان حتى يدركه رمضان آخــر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم كل يوم مسكينا. (١)

١ - الكفارة: عبارة عن إطعام مسكين كل يوم بمقدار نصف صائم من قوت البلد ويجوز تقديمها بوحبة طعسام معسها بعض اللحسم والأدامات لتناولها مرة واحدة.

٢ -انظر: سنن الدارقطني م١ ج٢ ص١٩٦ برقم (٨٧) وقال عقبه: إسناد صحيح موقوف.

٣ -المصدر السابق برقم ٠٨٨) وقال الدارقطني عقبه: إسناد صحيح موقوف.

٤ - المصدر السابق برقم: (٨٩).

واه الدارقطني م١ ج٢ ص١٩٧ برقم (٩٢) وقال عقبه: هذا إسناد صحيح.

٦ - رواه الدارقطني م١ ج٢ ص١٩٧ برقم: (٩١) وإسناده: صحيح موقوف.

## ثالثاً: من يجب عليهم الفدية فقط:

وممن يجوز لهم الفطر في رمضان وعليهم الفدية فقط هم كما يلي:

الشيخ الكبير: والمرأة العجوز إن صاما أجزأهما وإن لم يقدرا على الصوم لكبر سينهما أفطرا وعليهما الفدية فقط لقوله -تعالى-: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤] المريض بمرض لا يرجى برؤه (لا يرجى شفاؤه) فيجوز له الفطر وعليه فدية، لأنهد لايطيق الصيام لنص الآية السابقة.

#### قلت:

وهنا مسألتان:

الأولى: في مقدار الفدية، والأحرى في كيفية الإطعام في الفدية.

## أولا في مقدار الفدية:

أتفق العلماء -رحمهم الله تعالى- على لزوم الفدية؛ لكنهم اختلفوا في مقدارها والراجح (عندي) ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأصحاهما والأوزاعي -رحمهم الله تعالى- وهو أن مقدار الواجب من ذلك (مد) لكل مسكين، فإذا أطعم ستين مسكينا خمسة عشر صائما أصاب كل مسكين منهم ربع صاع، وذلك (مد) بمد النبي الهافة (الحجة لهذا القول حديث المجامع السابق تحت عنوان: (ما يوجب القضاء والكفارة على الرجل والمرأة) ص١٥٥).

١ – انظر: كتاب التمهيد ج٧ ص١٧٣–١٧٤ وحاشيتا الإمامين قليوبي وعميرة ج٢ ص٦٧.

٢ -انظر: كتاب التمهيد ج٧ ص١٧٤.

وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب في ق حديث المجامع بلفظ: "..فاطعم ستين مسكينا لكل مسكين (مدا)". قال: ما أحد فأمر له رسول الله في بخمسة عشر صاعا قــال:" أطعمــه ســتين مسكينا ... " (١).

قال بعض أهل العلم: وهذا نص في إجزاء (المد) لكل مسكين لو صح إسناده. (٢)

#### قلت:

فيه المنذر بن محمد بن المنذر وهو ليس بالقوي لكن لفظ الحديث صح بطرق أخرى يمكن أن يتقوى بما مما يدل على أن له أصلا.

ومن التابعين أيضا: سعيد بن المسيب، ومجاهد وعطاء، وعكرمة، وأبو الشــــعثاء، والقاســم، وسالم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، والزهري<sup>(٤)</sup>.

## الثانية: كيفية إطعام الفدية:

وفي ذلك سعة ولله الحمد فله أن يملك كل شخص من المساكين القدر الواجب له من الكفارة فإن فعل أجزأه، وإن أطعم كل شخص من المساكين أجزأه أيضا، وإن جمع المساكين وأطعمهم في مترك مثلا أجزأه أيضا، وإن وضع مع الطعام لحما أو إداما فهو أكمل.

۱ -سنن الدارقطني كتاب النكاح ۲۱۸/٤،۳ حديث رقم: (۳۸۰۹). قال المحقق: إسناده حسن أخرجه البيهقي (۲۳۱/۷) عن يجي بسخ أبي كثيره به.

٢ -الصوم والإفطار لأصحاب الأعدار ص٩٥٩.

٣ -انظر: كتاب المغنى ج٣ ص١٣٠.

٤ -انظر: كتاب تفسير ابن كثير ج٢ ص٩٠ عن كتاب الصوم والإفطار ص١٩٨٠.

## والراجح (عندي):

الإطعام مع ما تيسر من اللحم والإدام لقوله -تعالى-: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِذِيتُ السَّعَامُ مِسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤]. ولقوله -جل وعلا-: ﴿ فَكَفَّرْتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَلَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَلْقَلِيكُمْ ﴾ [المائدة:٨٩]ولقول مستعالى-: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيّهِ مِسْكِينًا وَيَعْمِونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا هَ ﴾ [الإنسان:٨]و لحديث المجامع: "فأطعم ستين مسكينا...".

## رابعا: من لا يجب عليهم القضاء ولا الكفارة ولا الفدية هم كما يلي:

#### ١-الصبي المسلم:

والصبي المسلم لو لم يصم أو صام وفطر ثم صام وأفطر، فإنه لا يجب عليه قضاء ولا كفـــلرة ولا فدية، لأنه لم يكلف به أصلا للحديث التالى.

#### ٢-المجنون:

والمحنون أيضا لو لم يصم، فإنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة ولا فدية؛ لأنه لم يتعلسق بأفعالم إثم كالصبي لقوله هي: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيسق، وعسن الصغير حتى يبلغ ". (١)

## ٣-الكافر:

والكافر أيضا إذا أسلم ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا فدية حتى إن أسلم في النصف الأخير من شهر رمضان فيصوم ما تبقى من رمضان ولا يقضي ما فاته لقوله -تعالى-: "قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" وعندي والله -تعالى- أعلم أنه إذا أسلم في شهر رمضان في نصفه الأخير أوثلثه أو أي يوم.

فالأفضل قضاء ما فاته لعموم دلالة النصوص الشرعية كقولـــه -تعـــالى-: ﴿ كُتِبَعَلَيْكُمُ السَّيَامُ ﴾ [البقرة:١٨٥]

ولقوله ﷺ: "من صام شهر رمضان...".

والله -تعالى- أعلم بالصواب.

۱ -صحیح سنن أبي داود برقم: (٣٦٩٧) والنسائي برقم: (٣٢١٠)وابن حبان برقم: (١٤٩٦) والحاكم ج٢ ص٥٥ وقال عقبة: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه.

# الفصل الرابع:

# من أحكام الستة أيام من شوال

## وفيه عدة مباحث:

- ١. استحباب صوم هذه الستة.
- ٢. حكم تأخيرها عن شهر رمضان.
- ٣. لا يجوز صيام يوم الفطر وعده من أيام الستة من شهر شوال.
  - ٤. والأفضل أن لا يبطل صيامها...
  - ٥. ولا يجوز تقديمها قبل القضاء ...
- ٦٠. تفريق الأيام الستة في صيامها على ما يوافق يومي الاثنين
  والخميس أو غيرهما من صيام النفل.
- ٧. لا يلزم من صام ستة أيام من شوال هذه السنة أن يصوم كل سنة.

## من أحكام الستة أيام من شوال(١)

في هذا الباب سوف نتعرض إلى بعض أحكام الستة أيام من شهر شوال وهـــــي وإن كـــانت معروفة لدى عامة الناس فإننا سوف نعرض ما هو مهم من هذه الأحكام وهي كما يلي:

يعلم الجميع -ولله الحمد- أن الله -تعالى- شرع لنا من الأعمال بعد شهر رمضان ما يجبر به من نقصان الصيام في هذا الشهر المبارك ومن أولها: صيام ست من شوال، لمل ورد عن أبي أيوب الأنصاري في: أنه حدثه أن رسول الله في قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيلم الدهر". (٢)

وهذا فيه دلالة صريحة في استحباب صوم هذه الستة وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم، وأما ما قاله مالك في (الموطأ):" ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها فيكره لئللا يظنن وجوبه". (٣)

#### قلت:

هذا مردود لأوجه خمسة:

الوجه الأول: قول مالك -رحمه الله -: (من أهل العلم) فإن هذا لا يستند إليـــه في أحكـــام الشرع.

ثم التعميم في هذا القول فيه نظر أيضا مما يدل على عدم صحة قول الإمام مـــالك ــرحمـــه الله تعالى-.

١ - ستا من شوال صحيح ولو قال ستة بالتاء حاز أيضا قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسا وستا وخمسة وستة وإنما يلستزمون التساء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا، فيقولون: صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام حاز الوجهان، انظر: صحيح مسلم بشسوح النووي ع٤ ج٨ ص٥٦.

٢ - رواه مسلم برقم: (١١٦٤) وابن حزيمة في صحيحه ج٣ ص٢٩٧ برقم: (٢١١٤)

٣ - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي م٤ ج٨ ص٥٦.

الوجه الثاني: وأما قوله: (قد يظن وجوبها) فهذا أيضا غير صحيح وينتقض بصوم عرفة لمـــن لم يحج، وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب.

الوجه الثالث: ثبت أن جمعا من الصحابة -رضي الله عنهم- وتابعيهم ألهم صاموا النوافـــل ومنها هذه السنة، وفعلهم مقدم على قول أي أحد لقوله الله عليكم بسنتي وسنة الخفاء من بعــــدي" والله -تعالى- أعلم بالصواب.

الوجه الرابع: صيام الستة أيام لها من الفضل العظيم ويكفي الصائم أن هـذه السـتة تعـدل شهرين صياما وقياما لقوله الله الصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيـام السنة "(۱) —يعني – رمضان وستة أيام من بعده.

الوجه الخامس: لو سلمنا بعدم صحة ما قلنا: فإن الفيصل في هذه المسألة ورد قـــول الإمــام مالك وغيره من أهل العلم هو حديث الرسول الله وهو الذي يعول عليه، ويرد على من حالفه، وهـــو أيضا مقدم على جميع خلقه من الصحابة والتابعين والعلماء،والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## ثانيا: حكم تاخيرها عن شهر رمضان:

والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر وهذا من تمام الأفضلية التي ذكرت في النـــص السابق ولا حرج في تأخيرها عن أوائل شهر شوال لعذر بين أو مصلحة راجحة لقوله –تعـــــالى- ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البنرة:٢٨٦]

## ثالثًا: لا يجوز صيام يوم الفطر وعده من أيام الستة من شهر شوال:

لأنه منهي عن صيامه قال عمر بن الخطاب ، هذان يومان نهى رسول الله ، عن صيامـهما: يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".

١ - انظر: صحيح ابن خريمة ج٣ ص٢٩٨ برقم: (٢١١٥) وإسناده صحيح.

## رابعا: والأفضل أن لا يبطل صيامها:

فمتى بدأ فيها لا ينتهي إلا بنهايتها لقوله —تعالى—: ﴿ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَا يَعْدَلُ اللَّهِ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُولُولِكُولُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلّ

## خامسا: ولا يجوز تقديمها قبل القضاء...

(وعندي) أنه لا يجوز تقديمها قبل قضاء ما أفطره من أيام شهر الصيام فالواجب على من عليه قضاء أيام الصيام أن يقدمها قبل صيام ست أيام من شهر شوال ؟ لأن في تقديم الستة أيام قبل القضاء تقديم النفل قبل الفرض، وهذا غير صحيح فضلا أنه لا يحصل في ذلك متابعة بين الشهر والستة في الصيام والتي ذكرت في الحديث الشريف، وهذا يحصل عند كثير من النساء وهو خطأ ظهاهر يمكن.

ولأن القضاء أيضا: متعلق بالذمة بينما صيام الستة أيام غير متعلقة بالذمة والصائم لا يعلم عسن حياته ومماته شيئا فوجب تقديم الفرض على النفل لما ورد في الحديث القدسي أن الله -تعسالى- قسال: "وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه. (٢)

ولما روى (البخاري) معلقا عن سعيد بن المسيب أنه قال في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ بر مضان". <sup>(٣)</sup>

وأما ما نقل عن عائشة -رضي الله عنها-: "كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا في شعبان ". (أ) فإنه محمول على كثرة شغلها بالنبي الله قاله: يجيى في صحيح البخاري.

١ - انظر: كتابنا: المرأة في رمضان (مطبوع)

۲ -رواه البخاري برقم: (۲۱۳۷.

٣ - رواه البخاري ج٢ ص٦٨٨. وانظر: كتابنا: من أخطائنا في العشر (مطبوع)

٤ – رواه البخاري برقم: (١٨٤٩).

## سادسا: تفريق الأيام الستة في صيامها على ما يوافق يومي الاثنين والخميس أو غيرهما من صيام النفل.

وهناك من يفرق الأيام الستة في صيامها على ما يوافق يومي الاثنين والخميس ليحصل بذلك أجر صيام ستة أيام من شهر شوال، وأجر صيام يومي الاثنين والخميس ويحتج على هذا العمل بأنه اجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا قول فاسد وليس بصحيح أن يكتب أجر الستة أيام، وأجر اليومين، وإنما الستة لهما أفضلية وأجر اليومين لهما أفضلية.

ومثله أيضا: من يجعل صيام ستة أيام من صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأبع عشرة وخمسس عشرة من كل شهر شوال ويحتج فاعله أنه يضرب بحجر عصفورين.

#### قلت:

وهذا أقبح وأفسد مما احتج به آنفا لقوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه.

والعبادات توقيفية وإن كانت النوافل لا الفرائض فهي داخلة في حكمها الشرعي المبني علــــــــــى نص توقيفي فلا يجوز للمتعبد أن يتعبد لله —تعالى– إلا بنص صريح واضح لا مجال للشك فيه.

فمثلا: لا يجوز أن يصلي صلاة إلا بنص ولا يصوم صوما إلا بنص ولا يجمع بين العبادات إلا بنص ولا يجمع بين العبادات كلها حق لله -تعالى-، لقولــــه -تعالى-: ﴿ يَــَّأَيُّهُا النَّاسُ آعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة:٢١]

ويوضح هذا ويؤكده قوله ﷺ لمعاذ بن حبل ﷺ:"هل تدري ما حق الله على العباد.؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشوكوا به شيئا.(١)

١- متفق عليه: البخاري في الجهاد برقم: (٢٧٠١)، ومسلم في الإيمان برقم (٣٠).

#### قلت:

العبادات الصحيحة وما وافقت الكتاب والسنة وما عليه الصحابة -رضي الله عنهم- ولا نعلم نصا في هذه المسألة يركن غيه بتجويز هذا العمل ولا فعل صحابي يركن إليه وهم أشد الناس حرصا على إتقال العمل. والله -تعالى- أعلم بالصواب.

## سابعا: لا يلزم من صام ستة أيام من شوال هذه السنة أن يصوم كل سنة.

#### قلت:

وقد مضى أن صيام ستة أيام من شوال مستحب وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأكثر أهـــــل العلم من بعدهم، لأنه تطوع والمتطوع لا يلزمه إذا صام هذه السنة أن يصومها كل سنة، فله أن يصومها هــــذا العام وإن لم يصمها في العام القادم أو أن لا يصومها في هذا العام وله —إن شاء الله— أن يصومها في الأعــــوام القادمة لقوله على: "المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ".(١)

إلا أن صوم التطوع له من الفضل العظيم الذي يقرب إلى الله -تعالى-، فالمواظبة على عمل الخيرات من النوافل إنما هو دليل صدق محبته إلى الله -تعالى- لقوله -تعالى- في الحديث القدسي: "لا يسوال عبدي يتقوب إلى بالنوافل حتى أحبه".

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك..

١- انظر: صحيح سنن النسائي برقم: (٢١٨٨).

# الفهارس

| الموضوع                                    |       |
|--------------------------------------------|-------|
| مة                                         | المقد |
| ئم زكاة الفطر                              | حک    |
| ي إخراجها                                  | وقت   |
| فرضت عليه                                  |       |
| تخرج منه زكاة الفطرنخرج منه زكاة الفطر     |       |
| لم إخراج الزكاة نقوداً                     |       |
| كام فقهية في زكاة الفطر                    |       |
| يم صلاة العيدين                            |       |
| أقوال العلماء في حكمها                     |       |
| شة الأدلة                                  |       |
| ل المصححين والمضعفين لهذه المسألة          |       |
| ِل الراجح من هذه ال <b>أق</b> وال          |       |
| أحكام التكبيرات                            |       |
| أحكام القضاء                               |       |
| بجب القضاء عليهم فقط                       |       |
| يجب عليهم القضاء والكفارة                  |       |
| يب عليهم الفدية فقط                        |       |
|                                            |       |
| لا يجب عليهم القضاء ولا الكفارة ولا الفدية |       |
| أحكام الستة أيام من شوال                   | من    |